الدراسان: الفاسفية عبينة

فؤادكامل

# الفردفي فلسفة شوبنهور





## الفردفي فلسفة شوينهور

#### الفصل الأول

#### مكان الفرد في مذهب شوبنهور

تبدأ فلسفة شوپنهور بالفرد وتنهى بمحاولة الإجهاز عليه . وسنرى مصداق هذا القول فيا يتلو من فصول ؛ بيد أننا سنتبع في هذا الفصل الحطوط الرئيسية العامة لهذه الفلسفة حتى نستطيع أن نحدد مكان الفرد منها ، متخذين من هذه الكلمة التي استهللنا بها البحث خيطاً رائداً ، وشعاعاً هادياً .

ويقول شوينهور إن مذهبه أشبه بقصر له مثات الأبواب ، ومن أى هذه الأبواب وبلحنا ، فسوف نشرف على ما يضمه هذا القصر من روائع ؛ وقد اخترنا نحن باب « الفرد » لنبلغ عن طريقه مركز الإشعاع في تلك الفلسفة .

ونحب أن يقر في الأذهان ما نعنيه بكلمة «الفرد» قبل أن نمضى في بحثنا هذا . فكلمة الفرد تعنى اشتقاقاً الشيء الذي لا ينقسم ماديبًا (١) ، ولكننا لا نعنى بها في هذا البحث ما لا ينقسم على الإطلاق ، ولكن ما لا يمكن انقسامه دون أن يفقد اسمه وصفاته المميزة ؛ وهكذا نستطيع أن نميز في النبات أو الحيوان أجزاء كثيرة بلاعناء، وهذه الأجزاء يمكن أن ينفصل أحامها عن الآخر . ولكن النبات أو الحيوان عرضة للتحطيم أثناء هذه العملية . ويختلف الأمر كل الاختلاف بالنسبة للحجر أو لقطعة من المعدن ، إذ أن كل جزىء فيهما من نفس طبيعة أي جزء أخر في الشيء نفسه .

فلاوجود للأفراد إلافي الدرجات العليا الثلاث من درجات الوجود، وهي العضوية والحياة والتفكير، أما الطبيعة الجامدة فلاوجود فيها لغير «العينات» échantillons . غير أن هذه الدرجات الثلاث وإن كان لا يمكن انقسامها في كائن معين ،

Lalande: Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris, 1960, p.495. راجع. (١)

تشارك فيها فى الوقت نفسه كائنات متعددة ، وأنواع متعددة ، وأجناس متعددة أيضاً ، فلا بدلنا من شىء أكثر من هذا نستطيع أن نميز به بين الأفراد المهائلين الذين بندرجون تحت نوع واحد . . . فالعضوية والحياة والتفكير تمثل لنا الشروط العامة للفردية أو الحدود التى لا يمكن أن يقوم خارجها أى وجود فردى . ويبقى لنا أن نبحث عن ماهية الفردية ذاتها ، وعما يجعل حيواناً أو نباتاً من نوع معين يختلف عن بقية الحيوانات أو النباتات من نفس النوع ، وما الذى يجعل رجلا معيناً يتميز عن سائر البشر .

ونحن نقتصر فى بحثنا هذا على الفرد الإنسانى . فالفردية الحقيقية \_ كما سنرى في بعد \_ لا وجود لها إلا في الإنسان(١) .

والفرد بالمعنى الذى نحصر فيه البحث هو الكائن الإنسانى الذى يؤلف كلاً معلوماً متميناً بحيث يتميز عن باقى أفراد النوع الإنسانى من حيث الهوية الحارجية والداخلية ، فيظل دائماً نسيجاً وحده sui generis .

وللتوضيح يجب أن نفرق بين الفرد والشخصية ، فالفرد ليس هو الشخصية ولات personalité ، إذ أن الفرد حقيقة بيولوجية طبيعية ، بيها الشخصية حقيقة روحية ، أو هي الروح كما تتحقق في الطبيعة ، وقد يكون الفرد الموهوب بلا شخصية ، يمعني أنه لا يستطيع أن يبذل من المجهود ما يحقق به شخصيته . فالإنسان قد يفتقر إلى الشخصية ، ولكنه يظل مع افتقاره هذا فرداً لا نستطيع أن ننزع عنه فرديته . والشخصية كما ذهب إلى ذلك مين دى بيران Ravaison أن ننزع عنه فرديته . والشخصية في ذلك تشبه الله، أي أنها خارجة على الطبيعة كل تحديد خارجي ، والشخصية في ذلك تشبه الله، أي أنها خارجة على الطبيعة كل تحديد خارجي ، وإلشخصية صورةمن الله فهي بالتالى تتصل به اتصالا شديداً ، بل هي تفترض وجوده لأنها لا يمكن أن توجد إلا لقوة عليا . ومن هنا كانت الشخصية مقولة تقويمية مقولة تقويمية و exiological category أي تحقيقا لغرض وجودي

Einzelding وهي بالألمانية choses individuelles وهي بالألمانية شوبنهور بين الأشياء الفردية و المانية choses individuelles وهي بالألمانية أو المثل المودية أو المدد والمدينة أو المدد المودية أو المدد المودية المودية المودية المودية الأسماء المودية المودية

existential purpose ؛ بينما الفرد لا يفترض بالضرورة هذا الغرض ، كما قد لا يضنى على الحياة أية قيمة (١) .

\* # #

وإذا بحثنا عن نقطة البداية في فلسفة شوبهور وجدناها تنبع من داخل الفرد (٢) ، أو من باطن الذات ، فيقول في ختام الفقرة الأولى من الكتاب الثانى الحاص بالعالم كإرادة (٣) « . . . ونحن نرى إذن بعد هذا كله أننا لكى نصل إلى ماهية الأشياء \_ يجب ألا نبدأ من الحارج ، فإننا إن فعلنا بحثنا كثيراً دون أن نصل إلا إلى أشباح أو صيغ ، وسنكون أشبه بمن يدور حول قصر باحثاً عن مدخله ، فإذا لم يجده رسم واجهته . . . ومع ذلك فقد كان هذا هو الطريق الذي سلكه من قبلي الفلاسفة جميعاً » .

ويبدأ الفقرة التالية مباشرة بقوله: « والواقع أنه من المستحيل أن نجد الدلالة المطلوبة لهذا العالم الذي يبدو لي كتمثلي representation المطلوبة أو تجاوز هذا العالم كتمثل صرف للذات العارفة إلى ما يمكن أن يكون خارج هذا التمثل إذا لم يكن الفيلسوف نفسه أكثر من الذات العارفة الصرفة (أي رأس ملاك ذي أجنحة ولا جسم له). ولكنه في الواقع له جذوره في العالم، فهو كفرد جزء منه، ومعرفته وحدها هي التي تجعل من الممكن تمثل العالم بأسره . بيد أن هذه المعرفة ذاتها تفترض كشرط ضروري وجود جسم ، جسم تكون تحولاته — كما رأينا — نقطة البداية للذهن كيا يعاين هذا العالم . وهذا الجلسم بالنسبة للذات العارفة الصرفة تمثل كغيره من الموضوعات ، وحركاته وأفعاله ليست في نظرها أكثر من تحولات الموضوعات الحسية الأخرى . وقد تظل أيضاً بالنسبة إليها غريبة وغير مفهومة إن لم تتكشف لها

N. Berdyaev, Solitude and Society, translated by G. Raavey, راجع کتاب (۱)

London, 1938, pp. 159-160.

Histoire de la Philosophie Moderne traduit par P. Bardier, يقول هفدنج في كتابه (٢) Paris, 1908, p. 239.

<sup>«</sup> إن ما يميز فلسفة شوبهور هو أنه يتوجه بها إلى الفرد ، إذ أنه لا يمتقد في تقدم النوع تقدماً مطرداً بحيث يمكنه في النهاية الانتصار على الفرد ، وإنما الفرد وحده هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة ».

Schopenhauer: Le Monde comme Volonté et comme Représentation, traduit par ( r )

A. Burdeau, Paris, p. 103, vol. I.

(أى للذات العارفة) دلالته بطريقة خاصة تماماً والشخص العارف يرى أن أفعاله تتبع الدوافع التى تتوالى فى انتظام القوانين الفزيائية كما تتبع تحولات الموضوعات الأخرى عللها ، ومؤثراتها ، و وافعها . أما عن تأثير هذه الدوافع فلن يراها عن كثب \_ غير الرابطة بين الظواهر الحارجية وبين عللها ، وستظل الماهية الوشيجة لأحوال جسمه وأفعاله غير مفهومة ، فيسميها كما يشاء : قوة أو كيفية أو طبعاً ، ولن يعرف أكثر من ذلك . ولكن الأمر يختلف عن هذا كله ، فالفرد أكثر من ذلك . ولكن الأمر يختلف عن هذا كله ، فالفرد أكثر من ذلك . ولكن الأمر ينقسه ، وهنا يجد كلمة الدر ، وهذه الكلمة هى الإرادة »(١) .

فالإرادة تتكشف لشوبنهور حينا ينظر إلى نفسه باعتباره فرداً تمتد جذوره في هذا العالم . أما إن رأى في نفسه ذاتاً عارفة فحسب، فلن يقوده ذلك إلى شيء . ولذلك يجب أن نُد مخل في حسابنا الفرد ككل ، وحين ثد تتخذ الذات من نفسها موضوعاً للمعرفة بعد أن كانت تتخذ من الأشياء الأخرى موضوعاً لتلك المعرفة .

والإرادة وحدها ولا شيء غيرها هي التي تمنح الفرد مفتاح وجوده الظاهري وتكشف له عن دلالته ، وتشرف به على القوة الداخلية التي يتألف منها وجوده وأفعاله وحركته . والذات العارفة في هوينها مع الجسم تصبح فرداً . وهذا الجسم يتبدى للفرد في صورتين مختلفتين : الأولى على هيئة تمثل في المعرفة الظاهرية وموضوع بين الموضوعات الأخرى خاضع لما تخضع له من قوانين ؛ والثانية وفي الوقت نفسه حفى صورة ذلك الذي يعرفه كل منا معرفة مباشرة ، والذي نشير إليه بكلمة إرادة . وكل فعل إرادي هو في الوقت نفسه حركة من حركات الجسم . وليس معنى ذلك أن الفعل الإرادي وحركة الجسم ظاهرتان ترتبطان فيا بينهما برابطة العلية ، ولكنهما في الواقع شيء واحد ، يظهر لنا في صورتين بينهما برابطة العلية ، ولكنهما في الواقع شيء واحد ، يظهر لنا في صورتين الإرادي نفسه وقد استحال إلى موضوع ، أعنى شيئاً نتمثله (٢) .

ويقفز شوبهور من هذه المقدمات إلى أن الجسم كله ليس غير إرادة

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج ١ ص ١٠٣ - ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٠٤.

استحالت شيئاً موضوعينًا ، أو بتعبير آخر ، الإرادة هي المعرفة الأولية a priori للجسم ، والجسم هو المعرفة اللاحقة a postriori للإرادة(١) .

ودليل آخر على هوية الإرادة والجسم أن كل حركة عنيفة ، أو مبالغ فيها للإرادة — أو بعبارة أخرى كل انفعال — يهز الجسم كله مباشرة والكائن العضوى الداخلى مؤثراً بذلك على سير وظائفه الحيوية . وقله أفاض شوبهور فى شرح هذه النقطة فى كتابه « الإرادة فى الطبيعة » (٢) . ويقول أيضاً فى كتابه « العالم كإرادة » (٣) : « والمعرفة التى لدى عن الإرادة فضلا عن أنها مباشرة فهى أيضاً غير منفصلة عن المعرفة التى لدى عن جسمى ، فأنا لا أعرف إرادتى بكليتها ، ولا أعرفها فى وحدتها ، بل ولا أعرفها تماماً فى ماهيها ، فهى لا تتبدى لى إلا فى أفعالها المنعزلة ، ومن ثم فى الزمان — وهى الصورة الظاهرية — لحسمى ، مثله فى ذلك مثل غيره من الأشياء ، ومن ثم فإن جسمى هو شرط معرفتى بإرادتى ، وأنا ذلك مثل غيره من الأشياء ، ومن ثم فإن جسمى هو شرط معرفتى بإرادتى ، وأنا لا أستطيع حقاً أن أتمثل إرادتى دون جسمى «

وهذه الهوية بين الجسم والإرادة يعدها شوبهور الحقيقة الفلسفية البارزة (٥٠). فالجسم يظهر لنا ــ لأولوهلة ــ على أنه موضوع للعيان كغيره من الموضوعات؛ ولكن كل منا يرى بوضوح إذا استبطن شعوره أن تمثله لجسمه يختلف عن التمثلات الأخرى وإن اتفق معها فيا عدا ذلك ، وهذا الاختلاف يقوم فى أن الجسم يمكن أن يعرف بوسيلة أخرى مختلفة كل الاختلاف أى بوصفه إرادة ، وهذه المعرفة المزدوجة لحسمنا تمهد لنا السبيل لمعرفة الشيء فى ذاته .

وبهذه العلاقة الحاصة بين الإنسان وموضوع خاص هو جسمه تصبح الذات العارفة « فرداً » ، ولكن هذه العلاقة لا وجود لها إلا بين الفرد وبين تمثل واحد من تمثلاته جميعاً ، وهي وحدها التي يشعر بها كتمثل وإرادة في وقت معاً .

رأينا إذن كيف كان الفرد نقطة بداية في فلسفة شوبهور ، فقد استطاع أن

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٠٥،

La Volonté dans la Nature, p. 27. مراجع كتاب شوبنهور (٢)

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ١٠١ .

<sup>( ؛ )</sup> العالم كإرادة ج ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup> ه ) العالم كإرادة ج ٣ (Supplément) ص ٣ وما يليها .

يرى فى الفرد الذى لم يصبح فردا إلا لأنه جسم وجهين: تمثل وإرادة ... تمثل أذا نظرنا إليه من الحارج ، وإرادة إذا نظرنا إليه من الداخل. وهذه النظرة يمكن أن ينظر بها كل فرد إلى نفسه على حدة ، ولا يستطيع أن يشعر بها شعوراً واضحاً إلا فى نفسه فحسب .

بيد أن شوبنهور لا يكتني بهذا القدر من المعرفة الذاتية الشعورية الصرفة، فنراه وقد وضع يده على هذا النوع الحاص من المعرفة الذي يقوم في علاقة الفرد مع جسمه وحده ... نراه يسعى جاهداً إلى تعميم هذا الاكتشاف وجعله شاملا شمولاً مطلقاً بحيث يحتضن الكون كله بما فيه من جماد ونبات وحيوان . فهو يقول(١): (وهنا نقطة التحول التي نحب أن نضع تحمّها الخطوط) «. . . وحيمًا نقوم بتجريد هذه العلاقة الخاصة، هذه المعرفة المزدوجة المتضادة لشيء واحد بعينه هو الجسم، لا يعود الجسم غير تمثل ككل التمثلات ، وعلى الفرد العارف لكي يوجه نفسه أن يقبل أحد الأفتراضين التاليين: إما أن ما يميز هذا التمثل الفريد هو أنه يمعرر ف منه وحده وفقاً لهذه العلاقة المزدوجة، وأن موضوع هذا الحدس intuition هو وحده الذى يدركه على هذه الصورة المزدوجة ، وأخيراً إن التمييز يفسر لا عن طريق الاختلاف بين هذا الموضوع وبين الموضوعات جميعاً ، وإنما بالاختلاف القامم بين علاقة معرفته بجميع الموضوعات الأخرى ؛ أو يجب أن يعترف بأن هذا الموضوع يختلف اختلافاً جوهرياً عن الموضوعات الأخرى ، وأنه وحده من بينها إرادة وتمثل في الوقت نفسه ، وأن الموضوعات الأخرى ليست غير تمثلات فحسب ، أى أشباح صرفة ، وبالتالى أن الجسم هو الفرد الوحيد الحقيقي في هذا العالم ، أعنى الظاهرة الوحيدة للإرادة ، أو الموضوع المباشر الوحيد للذات » .

وهذا الحل الأخير هو ما يسميه شوبه و ربالأنانية النظرية الأخير هو ما يسميه شوبه و ربالأنانية النظرية وأن الأشياء جميعاً وهي التي تجعل الفرد يرى في وجوده وحده الوجود الحقيق أي نصيب ، وهي في في عدا ذلك أشباح وأوهام ليس لها من الوجود الحقيق أي نصيب ، وهي في مقابل الأنانية العملية pratique المعروفة في سلوك الإنسان تجاه الآخرين . والأنانية النظرية \_ كما يسميها شوپه ور لا يمكن أن نعثر عليها إلا في مستشفي للأمراض العقلية!!

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٠٨.

فإن الكائنات من حيث هي تمثلات لا تختلف عن جسمنا في شيء، فهذا يشغل حيزاً من المكان ، وتلك أيضاً تقوم في المكان (١٠) ، وبذلك يثبت شوبهور بصورة لا تقبل الجدل أن الأشياء تماثلة لجسمنا .

وهكذا يتخذ شوبهور من المعرفة المزدوجة التي يتكشف لنا عنها جسمنا كأفراد « ... مفتاحاً نستخدمه للنفاذ إلى ماهية الظواهر جميعاً، وموضوعات الطبيعة التي لا تعطى في شعورنا كما يعطى جسمنا الحاص ، وبالتالي لا نستطيع أن نعرفها بطريقين ، ولكنها ليست إلا تمثلاتنا ، وسنحكم عليها بطريق التمثيل بينها وبين جسمنا ، وسنفترض أنها إذا كانت تشابهه بحسبانها تمثلات من جهة ، وأننا نضيف إليها الوجود بوصفها تمثلات للذات من جهة أخرى ، فيجب أن يكون الباقى بماهيته هو عين ما نسميه فينا بالإرادة »(٢).

فإذا تم لشوبهور ما سعى إليه من جعل الإرادة ماهية الأشياء جميعاً، وذلك عن طريق استبطان الفرد لذاته ، اطرح هذا الفرد جانباً ، وحاول أن يجعل الإرادة حقيقة قائمة بذاتها ، وليست أفعال الفرد وحركاته كلها ، بل والأشياء جميعاً غير ظواهر تتبدى في المكان لهذه الحقيقة القائمة برأسها ، وهي الإرادة أو الشيء في ذاته . فبعد أن كانت الإرادة حقيقة يلمسها الفرد في نفسه ، أصبح الفرد ظاهرة من ظواهر الإرادة ، أي بعد أن كانت الإرادة في الفرد أصبح الفرد في الإرادة ، إن بعد أن كانت الإرادة في الفرد أصبح الفرد في الإرادة ، التعبير (١٣) . فنراه يقول : « الدافع من وجهة نظر الطبع التجريبي وحهة النظر هذه ، وتساءلت لماذا أريد هذا الشيء دون ذلك على الإطلاق ، من وجهة النظر هذه ، وتساءلت لماذا أريد هذا الشيء دون ذلك على الإطلاق ، ولكني المن وجهة النظر هذه ، وتساءلت لماذا أريد هذا الشيء دون ذلك على الإطلاق ، وتساءلت لماذا أريد هذا الشيء دون ذلك على الإطلاق ، و لكنوب ممكناً ، لأن ظاهرة الإرادة وحدها هي التي تخضع لمبدأ العلة principe

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) يجب أن نلاحظ هنا أن شوبهور هو أول الفلاسفة الذين فسروا الظاهرة الكنتية Erscheinung على أنها وهم خالص Schein ، والمثالية الباطنة idealisme transcendental التي شيدها كنت استحالت عند شوبهور إلى مثالية توهمية illusionniste أي تجعل من عوائم الظواهر وهماً خالصاً ، ولما كان الفرد ظاهرة بين الظواهر ، فهو وهم من الأوهام . وعلى هذا الأساس كانت نظرة شوبهور إلى الفردمن الأسباب التي قادته إلى أخطاء كثيرة سراها فيها بعد . راجع كتاب :

de raison ، أما الإرادة نفسها فلا تخضع لهذا المبدأ، ولهذا السبب نستطيع أن نعدها بلا أساس grundlos . (١)

فبدأ العلة الكافية بكل صوره (٢) لا ينطبق إلا على الظواهر والتمثلات فحسب، أى على ما يظهر من الإرادة لا على الإرادة نفسها التى تستحيل إلى شيء ظاهر. وبما أن كل فعل من أفعال الإرادة يظهر في صورة حركة من حركات الجسم، فإن الجسم عامة هو الإرادة وقد استحالت شيئاً ظاهراً ، أو هو الإرادة نفسها باعتبارها موضوعاً للعيان ، أو تمثلا من النوع الأول.

بيد أن شوبنهور يقع فى تناقض واضح وهو زعمه بأن كل تأثير يخضع له الجسم يؤثر مباشرة على الإرادة فنسميه لذة أو ألماً ، إذ كيف تتأثر الإرادة وقد أكد من قبل أن الإرادة لا تخضع لمبدأ العلة الكافية ، وإنما الظواهر وحدها هى التي تخضع لها؟ (٣) .

ونعود إلى ما يحاول شوبهور أن يبلغه وإن لم يصرح به حتى الآن وهو إقامة صرح الإرادة مجرداً عن الأفراد متجاهلا بذلك المنهج الذى اتبعه . فالأضواء تسلط الآن قوية على حقيقة لم يكتشفها فى البداية إلا فى ضوء الفرد ، وكأنى بشوبهور يمسك بمخنق الإرادة – وهى شىء لا يمكن أن يوجد حياً إلا فى الفرد ، فإذا انفصل عنه فارق الحياة – كأنى به يمسكها فيسحبها بقوة ليعرضها على النظارة فرحاً باكتشافه الحديد . وتضىء أنوار المسرح ليرى الناس لدهشهم – أنها جثة هامدة!

وهذا النص التالى يبين ما نرى إليه بأوضح بيان إذ يقول شوبهور (١٠): « . . وهكذا ــ على الرغم من أن كل فعل منعزل يفترض خلقاً محدداً ، وأنه نتيجة ضرورية لدوافع معطاة ، ورغم أن النمو والتغذية وجميع التحولات التي تتم في

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) يعتقد Dumont أنه يستطيع إرجاع كل أشكال مبدأ العلة الكافية فيها في ذلك مبدأ المعرفة principe de la connaissance إلى مبدأ العلة ما دامت كل الوقائع حتى المنطقية منها ترجع في نهاية الأمر إلى مجرد تغييرات (راجع كتاب Méditch المذكور ص ٩٦).

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ج ١ ص ١١٢ و ١١٤ .

الجسم تنتج بالضرورة عن فعل علة ما . . على الرغم من هذا كله ، فإن مجموع الأفعال وبالتالى كل فعل منعزل وشروطه ، والجسم نفسه الذى يحتويه ، ومن ثم العلية التى تؤلفه والتى هو حد لها ، هذا كله ليس شيئاً آخر غير ظاهرة للإرادة ، والمرقى منها ، وصفتها الموضوعية . »

و يمضى شوبهورقدماً فى طريقه الجديد، فيبرر اختياره لكلمة « إرادة » بأننا فى حاجة – لكى نفكر فى الشيء فى ذاته تفكيراً موضوعيًّا أن نستعير اسهاً لشيء ما أى لظاهرة من ظواهر الإرادة ، وهذا الإسم يجب أن يكون لأكمل الظواهر ، وأكثرها وضوحاً وظهوراً ، وأقربها إلى المعرفة الإنسانية ، وهذه الشروط جميعاً تتوفر فى الإرادة الإنسانية . بيد أن شوبهور يدرك أن فى هذه التسمية شيئاً كثيراً من التجاوز ، فهو يضع للإرادة من الشمول ومن سعة الما صدق مالم يكن لها من قبل الباشرة إلى المعرفة غير المباشرة للأشياء الأخرى جميعاً (١) .

فالإرادة بالمعنى الذى يريده شوبنهور ليست هي الإرادة المعروفة إلى يومنا هذا (٣) ، أى الإرادة المصحوبة بالمعرفة والتي تحددها الدوافع ، أى الإرادة

<sup>(</sup>١) يقول هفدنج إن شوبنهور أعطى لقصور الإرادة ما صدقاً جديداً يجعلها تمتد إلى ما وراء Histoire de la Philosophie Moderne, Paris, 1908, p. 233. وراجع كتابه يورية المجلسة الموادية الواعية .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١١٥.

fait complexe مركبة ويتسامل ريبو: «إن الإرادة كما يعرفها الناس جميعاً ويقر روبها واقعة مركبة مركبة سبقها السبقها الدوافع ، وتصحبها المعرفة ، ويعقبها الفعل ، فهل مثل هذه الإرادة هي التي يعنيها شوبهبور ؟ مطلقاً »؟. ويحضى ريبو قائلا «ويعلن شوبهوران كل ما ينتمي إلى العقل عررض، فيجب إذن أن نفصل الشعور والدوافع عن الفعل الإرادي ، وحينتذ ماذا يتبق فيه بعد أن نفقره ونحربه من غلافه ؟ لا شيء غير رغبة غامضة ، بل أقل من ذلك ، ميل tendance أي ما يسميه العلم أخيراً بالقرة . ومن ثم فإن هذا الميل هو الذي يفسر إرادتنا ، وليست إرادتنا هي التي تفسر الميل تفسيراً كاملا . » (راجع كتابه هو الذي يفسر إرادتنا ، وليست إرادتنا ، وليسال ولا يتعلم أن ريبو يعكس الآية ، فإننا لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بإحالها إلى ما يدور في نفوسنا و بذلك يكون نقده لشو بهور في هذه المسألة غير صائب .

وهذا الكلام ينسحب أيضاً على نقده لشوبهور حيها يقول : يختلف الأمر في الواقع اختلافاً كبيراً بين أن نقول إن الإرادة هي الفعل الوحيد الذي نستطيع بفضله أن نفهم أفعال الطبيعة جميعاً بأن نتصورها عائلة ، وهذا رأى يتفق عليه كثير من العلماء والفلاسفة وبين أن نقول - كافعل شوبهور إن - كل قوى الطبيعة مشتقة من الإرادة أو بالأحرى إنها وإياها شيء وأحد في الحالة الأولى نقول إن هذا ممكن ، فنحن

العاقلة ، وإنما « يجب أن نفصل في الفكر هذه الماهية الوشيجة لتلك الظاهرة التي نعرفها مباشرة ، ثم ننقلها إلى ظواهر الإرادة الأخرى الأكثر تفاهة وغموضاً . وبذلك نصل إلى توسيع تصورها »(١).

وكذلك ليست الإرادة هي القوة ، وإنما العكس صيح ، إلا أن كل أنواع القوي – تدخل تحت تصور الإرادة ، إذ أن تصور القوة يقوم على المعرفة العيانية للعالم الموضوعي أي على الظاهرة أو التمثل ، فنحن نستخلص تصور القوة من الميدان الذي تسود فيه العلة والمعلول ، أما تصور الإرادة فهو وحده من بين جميع التصورات الممكنة الذي لا يقوم أصله في الظاهرة أو في تمثل عياني ، وإنما ينبثق من أعماق الشعور المباشر للفرد حيث يعرف نفسه في ماهية خالصة من أشكال المعرفة ، فهي معرفة من نوع آخر تختلط فيها الذات بالموضوع » .

وشيئاً فشيئاً يدعم شوبنهور استقلال الإرادة عن الفرد بحيث يصبح مشتقاً منها آخر الأمر بعد أن كانت مشتقة منه في بدايته . « فالإرادة – كشيء في ذاته – تختلف كل الاختلاف عن ظاهرتها ، وهي مستقلة عن جميع الأشكال الظاهرية التي تنفذ فيها لكي تتحقق وهي من ثم تتعلق بموضوعيتها ، وتكون غريبة عنها »(١). وحتى أعم أشكال التمثل – وهو الشكل الحاص بالموضوع في مقابل الذات – لا يبلغها ، وبالأحرى الأشكال التي تخضع لهذا الشكل الأخير والتي يعبر عنها عامة بمبدأ العلة العلة principe de raison الذي ينتسب إليه المكان والزمان ، وبالتالي الكثرة التي تنشأ عن هذين الشكلين ، ولا يمكن أن تكون ممكنة بدونهما . والإرادة مستقلة تمام الاستقلال عن الكثرة في الاستقلال عن الكثرة في الاستقلال عن الكثرة في الإرادة مستقلة تمام الاستقلال عن الكثرة في المتقلة تمام الاستقلال عن الكثرة في المتها لا تخضع

الإطلاق على تمثيل ذاتى analogie subjective . وفي الحالة الثانية نقول: إن هذا هوكذلك على الإطلاق فنؤكد بذلك هوية موضوعية identité objective و بذلك نلمس هنا الرذيلة المألوفة في كل مذهب ميتافيزيق وهي التي تتلخص في القول بأن هذا ممكن إذن فهذا هو ذلك » . (كتاب ريبو المذكور ص ١٤٨) .

والواقع أن شوبهور يقيم فلسفته على حدس لا يخضع لقانون عدم التناقض ، ومن الواضح أن ريبو يقيم نقده على أساس من هذا القانون ، و بذلك يفلت شوبهور من هذا النقد الذي يبي على أساس غير أساس فلسفته .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) وهذا يجعلنا نتساءل، كيف انتقلت الإرادة من الوحدة إلى الكثرة ولماذا استحالت موضوعية=

للزمان والمكان ، والزمان والمكان هما مبدأ الكثرة ، أو بتعبير إسكلائي قديم ، هما مبدأ الفردية principium individuationis ، وعلى الرغم من أن الإرادة واحدة فإن ظواهرها لا نهائية في المكان والزمان .

وهنا يبدأ شوبنهور فى التصريح تماماً بعد أن ثبت أقدام الإرادة بأن الفرد ليس هو الإرادة ، وإنما هو ظاهرة من ظواهر الإرادة ، ومن ثم فهو خاضع لشكل التمثل ، أى مبدأ العلة(١) . فيبلغ بذلك ما يريد من جعل الإرادة شيئاً على الفرد ولكنه متحقق فيه .

ويحاول شوبنهور بعد هذا كله ، وبعد أن وضع الإرادة فى قمة العالم بحيث ينبع منها كل شيء ، أن يحدد الصلة بين الإرادة — وهي الشيء فى ذاته — وبين الظاهرة ، أو بين العالم كإرادة والعالم كتمثل . ولما كانت الظواهر جميعاً ظواهر جزئية فردية ، ولما كان الإنسان هو أكثر الظواهر جميعاً ظهور فردية ، ووضوح شخصية ، فإننا سنحاول أن نرى كيف يحدد شوبنهور الصلة بين الإرادة فى هذا الوضع الجديد المعكوس وبين الفرد الإنساني .

رأينا في سبق أن الكثرة مشروطة بالزمان والمكان وهما مبدأ الفردية ، وأنهما فى الوقت نفسه من صور مبدأ العلة الذى ينطبق أوليًّا a priori على جميع معارفنا، (٢) لا على الأشياء فى ذاتها ، أى أنهما شكلان المعرفة ، وينتسبان الشيء فى ذاته الذى يعد مستقلا عن اصور المعرفة ، حتى أكثرها عمومية – أى شكل « الموضوع – اللذات » ومن ثم فهو يختلف – أى الشيء فى ذاته – عن التمثل اختلافاً كليًّا ،

قأصبحت ظواهر غير عضوية وعضوية ونفسية ؟ ولماذا اختارت في تطورها هذه الدرجات دون غيرها ؟ وعلى هذا السؤال يجيب شوبنهور : لا أعرف عن هذا شيئاً ، وفلسفى تقرر أن هذا هو ما يكون ، ولكنها لا تسمح بأكثر من ذلك ( راجع كتاب ريبو ص ١٤٩ – ١٥٠ ) .

وهذه المشكلة بعينها تعانيها كل المذاهب الفلسفية التي تؤمن بالخلق création وعلى كل فلسفة تؤمن بذلك أن تجد حلا لهذه المشكلة ، وقد استبدل شوبهور ها هنا فكرة الله بفكرة الإرادة ، ولكنه لم يحاول مطلقاً التعرض لهذه المشكلة على الإطلاق مما يجعل فلسفته ناقصة تماماً .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١١٨.

<sup>(</sup> ٢ ) يعتقد شوبنهور أن المعرفة العقلية تقتصر على الظواهر وحدها ، ولكنه يحاول عن طريق نحيل ضيل أن يتلمس الثيء في ذاته بواسطة المعرفة الحدسية واللاعقلية irrationnelle وكان من الممكن أن يتلمس الثيء في ذاته بواسطة المعرفة الحدسية واللاعقلية phénomemisme pur وهذا هو ما ارتآه يظل منطقه سليما لولم يكنهناك احتمال آخر وهو الظاهرية الحالصة phénomemisme وهذا هو ما ارتآه من بعده تلميذه نيتشه راجع: Nietzsche, sa Vie et sa Pensée, Paris, 1920, pp. 113-114

والإرادة هي الشيء في ذاته ، فهي بالتالي خارجة على الزمان والمكان ، وهي منفصلة عن ظاهرتها ، فلا تعرف الكثرة ، فهي إذن واحدة ، ولكنها ليست واحدة كما يكون الفرد واحداً أو التصور واحداً ، ولكنها واحدة كشيء يكون مبدأ الفردية -وهو شرط الكثرة - غريباً عنها(١) . وكثرة الأشياء التي تؤلف بالنسبة إليها موضوعيتها لا تمسها في شيء ، وإنما تظل الإرادة غير منقسمة ، فلا يكمن منها في الحجر جزء ضئيل ، بينما يكمن في الفرد منها جزء كبير وهكذا ، فكما أن علاقة الجزء بالكل تنتسب إلى المكان ، وليس لها أي معنى نحارج هذا الشكل من أشكال العيان ، فكذلك الأصغر والأكبر لايتعلقان إلا بالظاهرة أي بما هو مرئى وموضوعي للإرادة، فالاختلاف هنا اختلاف في درجة الموضوعية ، فالإرادة تتمثل في النبات مثلا في صورة أعلى من تمثلها في الجماد ، وفي الحيوان أعلى منها في النبات . وهذه الموضوعية لها درجات لا متناهية (٢٦) ، كتلك التي توجد بين الشعاع الحافت والضوء الساطع ، وبين أعلى الأصوات وأرق الهمسات . ورغم هذه الدرجات اللامتناهية من تحقق الإرادة أو موضوعيتها فإنها تبقى واحدة ، لا يؤثر فيها عدد الأفراد في كل شكل من أشكال تتحققها ما دام الزمان والمكان هما الشرطان الضروريان المباشران لهذه الكثرة ، فهي تتحقق في شجرة بلوط واحدة كما تتحقق في مليون شجرة بلوط أخرى ، وهي تتحقق بأكملها في أحقر الأشياء كما تتحقق في أعظمها ، ودراسة ماهية شيء واحد بتعمق تكني لكي نعرف ماهية الأشياء جميعاً .

<sup>(</sup>١) يقول Ruyssen إن شوبهور يرفض النزول من الوحدة إلى الكثرة عن طريق القياس المنطق ، و بذلك تكون فلسفته فلسفة في وحدة الوجود لا تدانيها في التمسك بهذه الوحدة فلسفة أخرى في التاريخ . فهذا التشبث لا نبجده في الواحد عند أفلوطين أو في الجوهر عند اسبنوزا . راجع كتاب

Th. Ruyssen: Schopenhauer, Paris, 1911, p. 125.

ونحن نعتقد أن شوبهور لم يستطع أن يتمسك بوحدة الوجود هذه كما يجب، و إنما اضطر إلى الانتقال منها إلى الثنائية حينًا جعل الخلاص من عمل العقل لا من عمل الإرادة ، كما سيتضح ذلك من الفصلين الرابع والحامس من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) العقل شرط أساسى لظهور درجات موضوعية الإرادة ، والإرادة شرط أساسى لظهور العقل بوصفه الدرجة الأخيرة من درجات موضوعية الإرادة . وبذلك ندور في حلقة منبرغة ، ولكى نخرج من هذه الحلقة ونتتبع موضوعية الإرادة ، ونفسر ظهور العقل ، فيبجب علينا أن نغير مكان المراقبة poste d'observation بمنى أن نستبدل وجهة النظر الذاتية بوجهة النظر المضادة (راجع كتاب Méditch المذكور آنفاً ص ١٠٠) .

وإلى هذا الحد من البحث ينقلب شوبهور تلميذًا لأفلاطون بعد أن كان تلميذاً لكنت ، فهذه الدرجات المختلفة من موضوعية الإرادة والتي تعبر عن نفسها في كثرة لامتناهية من الأفراد وكأنها نماذج لها ، أو صور خالدة للأشياء ، هذه الصور لا تنطوى تحت الزمان(١) والمكان وهما ميدان الفرد وحده ، وهذه الصور ثابتة لا تخضع للتغير ، فوجودها دائماً حاضر لا يعرف الصيرورة ، بيها يولد الأفراد تم يموتون ، فهم في صيرورة دائمة . . . هذه الدرجات ليست شيئاً آخر غير «المثل الأفلاطونية» بالمعنى الذي كان يفهمه أفلاطون تماماً(١). فهي الدرجات المحددة الثابتة الموضوعية للإرادة باعتبارها شيئاً في ذاته ، وهي على هذه الصورة غريبة على الكثرة ، وهذه الدرجات تظهر في الأشياء الجزئية كأشكالها الحالدة أو نماذجها الدائمة . ولتقريب المثل الأفلاطونية إلى الأرض يقول شوبنهور (٣) إنها ليست شيئاً آخر غير الأنواع espèces المحددة أو الصفات المميزة الثابتة الأصلية لأفراد النوع الواحد، أو هي القوى العامة التي تتحقق وفقاً لقوانين الطبيعة. والأفراد بالنسبة إلى الصور نسخ لا متناهية من الأصل ، ونحن نعلم أن هذه الكثرة لا تظهر لنا إلا مرتدية ثياب الزمان والمكان والعلية . وفي هذه الأشكال جميعاً نتعرف على مبدأ العلة ، وهو المبدأ الأساسي لكل تحديد وفردية ، والشكل العام للتمثل كما يشعر به الفرد باعتباره فرداً . وهذا المبدأ لا قيمة له على الإطلاق بالنسبة للمُثُلِّل ... ومع ذلك فإنه من حيث في استخدام الذات لملكة المعرفة باعتبارها فرداً يكون هذا المبدأ هو الشكل الأساسي لكل معرفة . ومن هذا كله نستنتج أن المثل غريبة تماماً عن نطاق معرفة الذات بحسبانها فرداً، وبالتالى فإن الشرط الضروري لكى تصبح المثل موضوعاً للمعرفة هو القضاء على الفردية في الذات العارفة (٤).

<sup>(</sup>١) لا يمكن أن نفكر في الأبدية دون أن نفكر في الزمان ، فالقول بأن المثل خالدة مجعلنا ندرج المثل تحت مقولة الحهة المسلم المثل تحت مقولة الحهة المسلم المثل المثل تحت مقولة الحهة المحلام والإدراك الصحيح لكنت راجع A. Fauconnet : L'Esthetique والإدراك الصحيح لكنت راجع de Schopenhauer, Paris, 1913, pp. 50-51. وتحن نعلم أن كنت أدخل فكرة الأبدية تحت مقولة الحهة ، بينا بجعلها شوينهور وفقاً لنظريته إنكاراً الزمان .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٣٣ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) العالم كإرادة ج ١ ص ١٧٤ .

وسنعود إلى تفصيل هذه المسألة في الفصل الخاص « بالفرد والفن » .

ولتوضيح فكرة المثل عند شوبهور يحسن بنا أن نرى كيف عقد الموازنة بينها عند « أفلاطون » » وبين الشيء في ذاته عند « كنت » ، إذ يرى شوبهور أن المثل الأفلاطونية والشيء في ذاته عند كنت أشبه بطريقين يفضيان إلى غاية واحدة ، فكنت يقول عن الشيء في ذاته : ليس المكان والزمان والعلية من صفات الشيء في ذاته ، ولكنها لا تنتسب إلا إلى ظاهرته باعتبارها أشكالا للمعرفة . ولكن حيما أن كل كثرة ، وكل بداية ونهاية لا تكون إلا بالزمان والمكان والعلية ، فينتج عن ذلك أن الكثرة والبداية والنهاية تتعلق بالظاهرة لا بالشيء في ذاته على الإطلاق . ولما كانت معرفتنامشروطة بهذه الأشكال ، والتجربة بأسرها ليست غير معرفة بالظاهرة لا بالشيء في ذاته فإننا لا نستطيع أن نطبق القوانين تطبيقاً مشروعاً على الشيء في ذاته . وهذا النقد يشمل ذاتنا نفسها ، فنحن لا ندركها الا في ظاهرتها ، لا في حقيقتها التي يمكن أن تنطوى عليها في ذاتها ()

أما أفلاطون فيقول: «إن الأشياء في هذا العالم — كما تدركها حواسنا — ليس لها أي وجود حقيقي ، فهي تصير دائماً ، ولا تكون أبداً ، وليس لها غير وجود نسبي ، فهي لا توجد إلا في علاقاتها المتبادلة و بهذه العلاقات ، و بهذا نستطيع بحق أن نسمي وجودها كله لا وجوداً ، ومن ثم فهي ليست موضوعاً للمعرفة بالمعني الصحيح ، إذ ليس لنا أن نعرف — بالمعني الحقيقي لهذه الكلمة إلا ما هو في ذاته ولذاته ، وما يبقى دائماً هو نفسه بدلا من الأشياء المحسوسة التي لا تكون إلا موضوعاً للظن متخذة من الحواس مناسبة لها . وطالما أغلقنا على أنفسنا داخل الإدراك الحسي وحده ، فنحن نشبه قوماً جالسين في كهف مظلم مصفدين بالأغلال بحيث لا يستطيعون أن يديروا رؤوسهم ، فلا يرون شيئاً وإنما يلاحظون على الجدار المواجه لم — وفي ضوء نار تشتعل خلفهم — ظلال الأشياء الحقيقية التي تسعى بينهم و بين النار ، ومن ثم فإنهم لا يرون أنفسهم إلا في صورة ظلاهم الساقطة على الجدار . وتتألف حكمتهم في التنبؤ — وفقاً للتجربة — بالنظام الذي تتابع عليه الظلال . ويبد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه اسم الوجود الحقيقي لأنه حاضر بيد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه اسم الوجود الحقيقي لأنه حاضر بيد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه اسم الوجود الحقيقي لأنه حاضر بيد أن الشيء الوحود الحقيقي لأنه حاضر

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة جـ ١ ص ١٧٥.

دائماً ولا يصير أو ينتهى أبداً هو الأشياء الحقيقية التى تعكسها هذه الظلال . هذه الأشياء الحقيقية تمثل المثل الخالدة والصور الأولى للأشياء كلها . وهى لا تقبل الكثرة بتاتاً وكل منها وفقاً لماهيته فريد فى نوعه علماً بأنها بعينها النموذج الذى ليست الأشياء المماثلة والجزئية العابرة غير نسخة منه أو ظل . وهى لا تحتمل أيضاً بدءاً أو نهاية لأنها تملك الوجود الحقيقي وهى لا تصير أو تنتهى كنسخها العابرة . وهاتان الصفتان السلبيتان تفضيان بنا حماً إلى افتراض أن الزمان والمكان والعلية ليست لها من وجهة نظر المثل أية دلالة أو قيمة ولا وجود لها بالنسبة إليها إطلاقاً . . . فالمثل إذن هى التى يمكن أن تكون موضوعاً لمعرفة صحيحة ما دام موضوع مثل هذه المعرفة لا يمكن أن يكون إلا ما له وجود فى كل زمان ومن كل وجهات النظر (أى فى ذاته) لا ما يوجد أو لا يوجد وفقاً لوجهة النظر التى ننظر إليه منها »(١) .

ومن الواضح أن ما يرمي إليه أفلاطون هو بعينه ما يرمى إليه كنت: فكلاهما يعتبر العالم الحسى خالياً من الدلالة والقيمة الحقيقية، وكلاهما يرى أن الشيء في ذاته أو المثل لا تحضع لأشكال التجربة الظاهرية وهي الزمان والمكان والعلية . وهذه الأشكال هي التي تحيل الواحد الذي يؤلف كل نوع إلى كثرة لا نهاية لها من الكائنات المماثلة التي تظهر ثم تختفي في تعاقب غير منقطع . بيد أن شوبنهور يرى ثمة اختلاف بين الفكرتين فالمثل الأفلاطونية يمكن أن تصير موضوعاً فهي تخضع لشكل الذات موضوع » بيما الشيء في ذاته عند كنت لا يخضع حتى لهذا الشكل من أشكال المعرفة ؛ وهذه نقطة الضعف في مذهب كنت كما يراه شوبنهور (٢).

أما شوبهور فينظر إلى المثل باعتبارها « الإحالة الموضوعية الأولى المباشرة » للشيء في ذاته بينا الأفراد هم « الإحالة الموضوعية غير المباشرة » للإرادة (٣). فالمثل تقوم بين عالم الطواهر وعالم الشيء في ذاته. وهي لا تختلف عن الشيء في ذاته إلا في كونها خاضعة لشكل واحد من أشكال التمثل وهو الشكل الحاص « بالذات - موضوع ». أما موضوعية الأشياء فخاضعة لشروط المعرفة الممكنة

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) تختلف درجات موضوعية الإرادة عن المثل الأفلاطونية اختلافاً واحداً وهو أن شوبهور يجعل الأفراد الذين ينتسبون إلى نوع ما مثلا واحداً une seule idée (راجع كتاب Méditch المذكور ص ٩٨).

للفرد بما هو فرد ، ولذلك فإن معرفة المثل تقتضى من الفرد إطراح الجسم لأنه معقل الفردية ولأنه هو نفسه إحالة موضوعية الإرادة أى موضوع بين الموضوعات . فلا بد إذن من أن نقضى على هذه الموضوعية في الفرد لكى يصبح ذاتاً عارفة فحسب (١)، أو بعبارة أخرى نقضى عليه كفرد (١) .

فنى قمة المذهب الذى أشاده شوبنهور نجد الإرادة تليها المثل (٣) ثم الأفراد ولكن هل المثل هي بعينها الأنواع؟

يقول شوبهور إن المثل تظهر للفرد مرتبطة بالزمان على صورة الأنواع (٤) أى كسلسلة من الأفراد المتعاقبين في الزمان نتيجة لغريزة المتناسل. فحاهية الكائن الحي تكمل في نوعه، والنوع لا وجود له إلا في الأفراد (٥). نستطيع أن نقول إذن أن الأنواع مثل خاضعة لصورة الزمان كما أن المثل أشياء في ذاتها خاضعة لصورة « اللذات – موضوع » وهكذا نجد الأولوية للإرادة التي لا تخضع لأية صورة من صور المعرفة. ثم المثل التي تخضع لصورة واحدة هي «الذات – موضوع »، ثم المثل التي تخضع طما المثل مضافاً إليها صورة الزمان ثم الأنواع وهي تخضع للصورة التي تخضع طما المثل مضافاً إليها صورة الزمان ثم الأفراد وهم يخضعون لهذه الصور جميعاً مضافاً إليها المكان والعاية. فكلما أضفنا صورة من صور المعرفة ظهرت لنا درجة جديدة من درجات موضوعية الإرادة أو تحققها.

وتتحقق الفردية شيئاً فشيئاً كلما صعدنا في هذا السلم درجات (٦) حتى تصبح واضحة كل الوضوح في النوغ الإنساني ؛ فهنا يختلف فرد عن فرد اختلافاً واضح

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٨١.

 <sup>(</sup>٣) إذا نظرنا إلى المثل من وجهة نظر الإرادة كانت عبارة عن تأخر وتقهقر لهذه السورة ، ولهذا التيار ، ولهذا المجهود ؛ أما من وجهة نظر الفرد فهى تقدم نحو الكمال ونوع من الكمال .

<sup>(</sup>٤) العالم كإرادة ج ١ ص ١٣٤ و ج ٣ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup> ه ) العالم كإرادة ج ٣ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٦) من الواضح أن هناك علاقة طردية بين التفدم فى سلم الإحالة الموضوعية وبين التقدم فى الله الإحالة الموضوعية وبين التقدم فى الفردية، فما هو عضوى أكثر فردية من النبات، والإنسان الذى وهب العقل والذى يمتاز عن أمثاله بأصالة الحلق هو «الفرد» بما فى هذه الكلمة من معنى، فالموضوعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفردية (راجع كتاب Ruyssen المذكور آنفاً ص ٢٣٣ و ٢٣٤).

المعالم ويتخذ كل م شخصيته الحاصة» التي لا ينازعه في سهاتها أحد. ونتبين هذا الاختلاف في الشكل الظاهري للجسم والوجه، فإن مثل هذا الاختلاف الواضح لاوجود له لدى الحيوانات، وإنما تسودفيه صفات الجنس وملامحه دون تفرقة أو تمييز. وكلما هبطنا في السلم الحيواني اختفت السات الفردية وتلاشت في الصفات العامة للجنس. فما إن نعرف صفات أسرة حيوانية بعينها حتى نجدها متمثلة تماماً في أى فرد من أفرادها دون زيادة أو نقصان . بينا الأمر على عكس ذلك في النوع الإنساني إذ لابد من دراسة كل فرد على حدة ولحسابه الحاص حتى نستطيع التنبؤ بسلوكه . وهذا من أعقد الأمور وأعسرها إذ يستطيع الإنسان في كل لحظة أن يخدع الناس عن نفسه بما يزور لهم من شخصيات زائفة(١) . والدليل الواضح على هذه الفردية أن الإنسان في إشباعه للغريزة الجنسية يختار امرأة معينة ، وقد يتشدد في هذا الاختيار حتى يستحيل إلى عاطفة جامحة وحب عميق ، بينما الحيوانات لا تختار موضوع غريزتها الجنسية (٢) . وفي النبات لا يتحقق الاختلاف إلا وفقاً للظروف الطبيعية من مناخ وتربة وماء... إلخ. وتختفي الفردية اختفاء تامًّا في العالم اللاعضوي إذ تستحيل ظواهر هذا العالم - اللاعضوى إلى تحققات manifestation للقوى الطبيعية العامة، أي كدرجات من موضوعية الإرادة التي لا تتحقق (كما هو الحال فى الطبيعة العضوية ) في اختلاف الأفراد الذين قد لا يحققون كل محتوى المثل ، وإنما تتحقق بوصفها أنواعاً فحسب ، فهي تمثلها كلها دون أي انحراف في كل ظاهرة منعزلة . فظواهر الكهرباء والجاذبية تتحقق جميعاً بدرجة واحدة في كل ظاهرة على حدة، وإنما الظروف الخارجية هي التي قد تؤثر على الظاهرة ، ولذلك فإن هذه الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين محددة . ولما كانت القوى الطبيعية درجة مباشرة من درجات موضوعية الإرادة، فإنها تكون إذن ممثلا خالدة ، ولما كانت هذه القوى تخضع لقوانين ، فإن القانون الفزيائي إذن هو علاقة بين المثال والشكل الذي تتخذه ظواهره ، والشكل ها هنا هو الزمان والمكان والعلية مرتبطان ارتباطاً ضروريًّا لا فكاك منه، وبوساطة الزمان والمكان يتكاثر المثال إلى ظواهر لا عد لها

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٣٦.

ولا حصر ، بينا تتحكم العلية في النظام الذي تتعاقب عليه هذه الظواهر .

ويجب أن نعلم أن هذا النظام التنازل الذى تتحقق فيه الإرادة ليس نظاماً سكونياً Statique وإنما هو نظام حركى dynamique ، بمعنى أن الظواهر تصطرع فيا بينها، ومن هذا الصراع تتولد ظواهر جديدة لمثل أعلى من مثل الظواهر التي دار بينها الصراع (١) . وبذلك تتمكن الإرادة من أن تتحقق في صورة أوضح من الصور السابقة ، وهكذا دواليك ، بحيث تبتلع الظواهر العليا الظواهر الدنيا ، ولا يتم هذا الابتلاع دون مقاومة عنيفة من جانب تلك الظواهر الأخيرة التي تريد أن تتحقق هي الأخرى في صورة كاملة مستقلة . فالإنسان مثلا يضم بين جنبيه قوى فزيائية وكيائية وفسيولوجية . . . إلخ . هذه القوى جميعاً تتناحر فيا بينها ، و بهذا التناحر تنهياً للإنسان الصحة التي يسيطر بها على هذه الظواهر ، وفي حالة المرض يشعر الإنسان بما يبذله من مجهود للاحتفاظ بسلامة تركيبه ، وما بلقاه من مقاومة عنيفة ليستشيئاً آخر غير مقاومة تلك القوى له .

وهذا الصراع الذي نلمسه في الطبيعة ما هو إلا تعبير عن مشاقة الإرادة مع نفسها ، ويبدو في أشد صوره عنفاً في العالم اللاعضوى ، إذ يكون حيناذ نزوعاً أعمى ، وبجهوداً غامضاً بعيداً كل البعد عن أي شعور مباشر ، وعن كل فردية واضحة ، وتظل الإرادة ترتفع في درجات تحققها حتى يظهر العقل كضرورة من الضرورات الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان في حفظ النوع (٢) ، وما إن يظهر العقل حتى ينبثق العالم كتمثل بكل صوره : من ذات وموضوع ، ومكان وزمان ، وكثرة وعلية . وهنا يلوح لنا العالم في وجهه الآخر ، إذ لم يكن حتى هذه اللحظة غير إرادة فحسب ، أما الآن فهو تمثل أو موضوع للذات العارفة ، وتصبح الإرادة بعد أن كانت نزوعاً أعمى وثقة مطلقة من نفسها ، إذ هي وحدها التي تفعل ما تشاء دون مشاركة من أحد تصبح وقد فقدت هذه الثقة بظهور العقل — عرضة للتردد ونهاً للأوهام والحيالات ، وتأخذ التصورات المجردة والتأملات

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ١٤٩ ، ريمكن أن نعد شوبهور في هذا الجزء من فلسفته وللأهمية التي يعزوها إلى الصراع في مجال الطبيعة أحد أسلاف نظرية التطور كما صاغها داروين فيها بعد ( راجع كتاب هفدنج المذكور آنفاً ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ صي د١٠٠.

مكان التمثلات العينية التي كانت تقيدها إلى الحاضر ، ولا تكشف لها الحجاب عن المستقبل (١١) .

الإرادة إذن قد خلقت العقل لكى يحافظ على بقاء إحدى درجات تحققها ، وأعنى بها الصورة الإنسانية ، فجعلها هذا المولود الجديد شاعرة بنفسها مدركة لها، بعد أن كانت فى درجات التحقق السفلى عياء صهاء لا يخالطها الشعور أو التفكير ، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إنها قد أصبحت موضوعاً لنفسها أو تمثلا بعد أن لم تكن (٢) . فالعقل تابع للإرادة خلقته كى تشعر بوجودها ، وهو يسارع إلى خدمتها أينها طلبت منه ذلك . بيد أن العقل – هذا المخلوق الضعيف – يستطيع أن يرمى عن كاهله هذه العبودية وأن يتحرر من ربقتها ، لكى يظل نفسه فحسب ، مستقلا عن كل غاية إرادية ، وكأنه مرآة صافية ينعكس عليها العالم ، وهذا هو الفن . كما أنه يستطيع أن يحطم الإرادة تحطيماً كاملا ، ويزهد فى كل ما تشير به الإرادة وهذه هى القداسة أو الحلاص من هذا العالم .

وهكذا نرى أن الحياة الأخلاقية بمعناها الصحيح ما هي إلا صراع بين الإرادة والعقل (٣) ، بين التابع والمتبوع ، بين الحادم والسيد . وسنرى في الفصل التالى ماهية هذا الصراع ، والحطوط الرئيسية التي يسلكها .

<sup>(</sup>١) نستطيع أن نقول إن نظرية شوبهور في العقل هي أكثر نظرياته هدفاً للطمن؛ فإن الحاجة الحيوية التي تدفع العقل إلى الظهور هي وجود كثرة من الأفراد بحيث يحتاج الإنسان نتيجة لهذه الكثرة إلى سلاح يصطرع به مع غيره من الأفراد ، فالعقل إذن وليد الكثرة ، ولكننا رأينا فيا سبق أن الكثرة لا يمكن أن تظهر إلا بظهور العقل بكافة صوره من زمان ومكان وعلية ، وهنا نجد أنفسنا ندور مع شوبهور في حلقة مفرغة لا نهاية لها . ولو أن الوجود لم يكن متكثراً أي لم يكن هناك شيء آخر غيره لما كانت هناك حاجة إلى المعرفة ، ولم يكن هناك ما يمكن أن ينظر إليه كموضوع المعرفة إذ لا يوجد شيء خارج عليه ، بيا الكثرة تولد العزلة ، والعزلة تولد التفكير .

 <sup>(</sup>٢) هذا التضايف بين الإرادة والعقل من مميزات فلسقة شوبنهور. وفلسفته كلها عبارة عن عناصر
 متضايفة يفسر بعضها بعضاً ويفترض بعضها البعض الآخر ، ولذلك يسمى فولكلت فلسفة شوبنهور فلسفة
 التضايف correlativimus ( راجع كتاب Méditch المذكور آ نفاً ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يدعم علم النفس الفردى هذه الحقيقة وهي تميز العقل عن الإرادة في الإنسان وهما في بعض الأفراد يكونا في علاقة تضاد ، وفي أغلب الأحيان لا يكون التوازن بينهما محفوظاً ( راجع كتاب Ruyssen المدكور آنفاً ص ٢٦٥) .

### الفصل الثانى صراع العقل والإرادة فى الفرد

رأينا في الفصل السابق كيف تمكن شوبهور من العثور على المبدأ الأول في فاسفته من باطن الفرد، ثم كيف أطرح الفرد جانباً بعد أن وضع يده على هذا المبدأ لكي يستخلص منه الأشياء جميعاً ، متناسياً أن الإرادة لا يمكن أن تقوم بغير الفرد . ورأينا أيضاً الترتيب الذي يمثله الفرد في سلم الكائنات ، وانتقلنا بعد ذلك إلى ظهور العقل – ذلك المبدأ الآخر في تلك الفلسفة الذي يستطيع رغم تبعيته للإرادة ورغم أنه مخلوقها الذي به تشعر بنفسها ، يستطيع أن يستقل عنها ، وأن يحطمها لكي يتوج نفسه على عرشها مبدأ أولا لا ينازعه عليه منازع .

وهنا لا بد لنا أن نتساءل : ما الذي يجعل الفرد فرداً ؟ هل هو العقل أم الإرادة ؟

وقد تبدو الإجابة على هذا السؤال يسيرة كل اليسر على ضوء ما قدمنا من البحث وقلا شك أن الإرادة لا يمكن أن تكون مانحة للفردية رغم أن الأفراد جميعاً ما هم إلا مظاهر للإرادة ، وذلك لأن الإرادة تتحقق فى الأفراد جميعاً ، ولأنها الشئ فى ذاته الذى يكمن و راء كل ما يبدو لنا من ظواهر . ويؤكد شوبهور هذه الحقيقة بما لا بدع مجالا لأى لبس أو غموض فيقول : «إن الكثرة والتنوع والصراع وكل ما نلمسه فى عالم الظواهر ما هو إلا إحالة موضوعية objectivation للإرادة ، أما الإرادة نفسها كشىء فى ذاته فلا يمكن أن تخضع للكثرة أو الاختلاف وإن تنوع المثل ( الأفلاطونية ) أى درجات التحقق الموضوعي ، والأفراد جميعاً الذين ينتسبون إلى كل من هذه المثل ، والصراع بين الصور والمادة ، هذا كله لا يتعلق بالإرادة ، وإنما هو الشكل أو الضورة التى تتحقق عليها ، وليس له بالتالى سوى علاقة غير مباشرة بها ، وهي أشبه فى هذه العلاقة بالفانوس السحرى الذى يعرض علينا آلاف الصور وإن تكن الشعلة التى يضىء منها واحدة . فالإرادة تتحقق علينا آلاف الصور وإن تكن الشعلة التى يضىء منها واحدة . فالإرادة تتحقق علينا آلاف الصور وإن تكن الشعلة التى يضىء منها واحدة . فالإرادة تتحقق

في كل ظاهرة من الظواهر دون أن يمس جوهرها لأنها وحدها الشيء في ذاته ، وما عداها ظواهر ١١١. « و بعبارة واحدة إن كل ما يتمثل لنا في هذا العالم إنما يتعلق بموضوعية الإرادة لا بالإرادة نفسها . فالإرادة وحدة لا تنقسم . وهي توجد متكاملة في كل ظاهرة على حدة ، وإن اختلفت درجات تحققها في المثل ( الأفلاطونية ) . ولتبسيط الأمر على الفكر ، نستطيع اعتبار المثل المختلفة أفعالا منعزلة وبسيطة في ذاتها للإرادة ، بيد أن الأفراد بدورهم ما هم إلا تحقيق للمثل أو لهذه الأفعال في الزمان والمكان وبالكثرة . ومن ثم فإن فعل الإرادة - وهو المثال idée \_ يحتفظ بوحدته حتى في أدنى درجات موضوعيته ، وهذه الوحدة لم نكن لنستطيع معرفتها دون اختلاف درجاتها ، فليس للوحدة معنى دون التنوع الذى فستخلصها منه (٢). ويتضح هذا في الإنسان أبلغ وضوح (٣) ، فلكل فرد طبعه التجريي caractère empirique وسماته الحاصة به إلى درجة قد يختبي معها الطبع النوعي caractère specifique اختفاءً تاما (العالم كإرادة وتمثل ج ١ ص ١٦٠) والطبع النوعي أو المعقول هو الفعل الأصلي للإرادة الذي تخلق به المثــل. فلكل فرد إذن طبعان : طبع معقول، وطبع تجريبي . وهذا الاختلاف يكاد يكون معدوماً في النبات ، ظاهراً بعض الظهور في الحيوان ، واضحاً كل الوضوح في الإنسان. فما هو مرد هذا الاختلاف؟

إنه العقل ، والعقل وحده الذي يستطيع به الإنسان أن يخفى رغباته الحقيقية وأن يُتفع نفسه بحيث لا تظهر ماهيته الأصلية – وهي الإرادة – إلا في لحظات قليلة عابرة و بمحض المصادفة (العالم كإرادة ج ١ ص ١٦١). أما النبات والحيوان فلا يخفيان شيئاً من إرادة الحياة ، وإنما تظهر عندهما عارية عن كل زيف ، مجردة

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة وتمثل ، الجزء الأول ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كلما ضاعفت الإرادة من جهودها لكى تكل إحالتها الموضوعية ، كلما أدخلت فى الظواهر عنصراً غير متوقع imprévu ، ونوعاً من التعقيد والاحتمال لا يستطيع العقل أن يتنبأ به أو يفسره ، ولكن التجربة تقرر وجوده إلى أبعد حد ، وفى هذه الحالة يطنى المضمون على الشكل ، وهذا المضمون هو الإرادة أو الشيء فى ذاته أو الحرية ، أو اللامعقول . وهذا معناه أن « المعقولية » تتناقض كلما اتجهنا نحو ما هو عينى وفردى ، » أو باختصار نحو الطبح Garactère (راجع كتاب. 235 ، 1911, p. 235) وهذا حق إذ أننا نبعد أن الشخصية — وخاصة الشخصية القوية تحتوى على عنصر اللامعقول بوضوح ظاهر عا يؤذن بأن نصيب الإرادة فى تكوين الشخصية أكبر من نصيب العقل .

ليعرف المنطقة التي ينمو فيها والتربة التي خرج منها ، والبيئة التي ترعرع عليها .

إلى هنا يبدو الأمر هيناً لا تعقيد فيه ، فالإرادة واحدة فى الأشياء جميعاً ومن ثم فلا نستطيع أن نرد الفردية إليها . وبما أن الفردية لا تظهر واضحة إلا فى الإنسان، والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يظهر العقل بظهوره ، فالعقل إذن هو المرد الأول للفردية .

بيد أن التمييز الذى وضعه شوبهور بين الطبع التجريبي والطبع المعقول لا يدع لنا مجالا للاستمتاع بهذا اليسر والوضوح في الإجابة على سؤالنا إذ يقول: و إن طبع كل إنسان باعتباره فرداً لا يرد كله إلى النوع — بل يمكن أن ننظر إليه كثال خاص يتجاوب مع فعل خاص من أفعال الإرادة التي تستحيل بها إلى موضوع (۱). وهذا الفعل نفسه يصبح من ثم الطبع المعقول، وظاهرة هذا الأخير تصبح الطبع التجريبي . والطبع التجريبي بحدده تماماً الطبع المعقول وهو الإرادة ، إرادة بلاعلة ولابد للطبع التجريبي في مسير الوجود أن يكون انعكاساً للطبع المعقول ، والله للطبع المعقول ، ومن العلة . ولابد للطبع التجريبي في مسير الوجود أن يكون انعكاساً للطبع المعقول ، ومن ذلك فإن هذا التحديد لا يشمله إلا كل ما هو جوهري في وجوده (أى في وجود ذلك فإن هذا التحديد لا يشمله إلا كل ما هو جوهري في وجوده (أى في وجود الطبع التجريبي )لا ما هو عرضي . وهذا الجانب العرضي يتوقف على التحديد الخارجي للحوادث والأفعال ، وهذه هي المادة التي يتخذها الطبع التجريبي كيا يتحقق ، وتتحدد بالظروف الحارجية التي تقدم الدوافع ، فيرد عليها الطبع كيا يتحقق ، وتتحدد بالظروف الحارجية التي تقدم الدوافع ، فيرد عليها الطبع كيا يتحقق ، وتتحدد بالظروف تختلف فها بينها اختلافاً بيناً، فإنه طبقاً لتأثيرها وفقاً للطبيعة، و بما أن هذه الدوافع تختلف فها بينها اختلافاً بيناً، فإنه طبقاً لتأثيرها

<sup>(</sup>۱) يشبه شوبنهور الطبع الإنساني بالقوى الطبيعية ، فكما أنهذه القوى الطبيعية كالحاذبية والمغناطيسية إلخ ، أولية ثابتة ولا يمكن تعديلها لأنها هي نفسها مبدأ لكل تفسير ولكل علية ، فكذلك الطبع الإنساني . ويتغير الطبع عند الحيوانات من نوع إلى نوع ، أما في الإنسان فيتغير من فرد إلى فرد . ولحذا يختلف الفعل الذي يصدر عن نفس الدافع من فرد إلى آخر ، كما أن ضوء الشمس يبيض له الشمع ، ويسود كلوريد الفضة . راجع كتاب شوينهور . 95-95 . [Essai sur Le Libre Arbitre, tr. Reinach Paris, 1913, pp. 95-95 ق والمتطبع أن نقول إذن أن فعل الإرادة نتيجة للدوافع من جهة ، وللطبع من جهة كما أن الأثر effet في العليمة نتيجة للقوة الطبيعية الموجودة في من عهينه وللعلة الخارجية التي أثرت عليه. ( ص ١١٤ من نفس المرجع ) .

يتحدد الشكل الخارجي لتحقق الطبع التجريبي أى المنحني المقيق الذي يسير فيه وجود ما في مجرى الحوادث أو التاريخ» (العالم كإرادة وتمثل ج ١ ص ١٦٣). ومن هذا النص يتبين لنا أن الطبع التجريبي ما هو إلا انعكاس – وإن لم يكن تفصيليناً – للطبع المعقول (١). وهذا الأخير فعل مباشر من أفعال الإرادة . فالفردية إذن – وهي التي تميز الطبع التجريبي – تتحدد وفقاً للفعل الأول من أفعال الإرادة وأعني به الطبع المعقول ، ولا تتدخل الحوادث والظروف الحارجية إلا بالقدر الذي تمد به الطبع المعقول بالدوافع التي ينسج حولها الطبع التجريبي . فكأن هذا الأخير تحدده الظروف التاريخية من جهة ، والطبع المعقول من جهة أخرى . فلا حرية له إذن . ولما كانت الفردية معناها قدرة الفرد على تكوين نفسه عيث عن الآخرين ، فإننا لا نستطيع أن نجد هذه الفردية في الطبع المعقول .

وقد بينا من قبل أن الاختلاف بين الطبع المعقول والطبع التجربي يظهر أوضح ما يظهر في الإنسان، ولا وجود له تقريباً في النبات والحيوان، وذلك لأن الإنسان وحده يتميز بالمعرفة . فالمعرفة إذن هي مرجع الاختلاف بين الطبعين ، والمعرفة هي التي تهب للإنسان فرديته ، ونتيجة لهذا كله يمكن أن يرد الاختلاف بين الطبع المعقول والطبع التجريبي إلى ظهور المعرفة .

ولما كان الطبع المعقول فعلا من أفعال الإرادة ، والإرادة واحدة لا تتغير ، فلا يمكن أن يكون الطبع المعقول هو أساس الفردية ، لأن الفردية

<sup>(1)</sup> يستمير شوبنهور هذا التمييز بين الطبع التجريبي والطبع المعقول من كنت ، بل إنه يعد هذا التمييز أروع ما أتى به كنت في فلسفته (راجع كتابه حرية الاختيار ص١٥) ولكي يوضح هذا التمييز يستعير من الفلسفة ا سكلائية تمبيراً عاماً هو operari sequentur esse أي أن الفعل يتبع الوجود . والوجود يحدد الفعل تحديداً تاماً ، أوفي لغة كنت الطبع المقول يحدد الطبع التجريبي ، و بهذا يعتقد شوبنهور أنه خلص الفلسفة من ذلك الحطأ الأساسي الذي يعزو الحرية للفعل والضرورة للوجود إذ أن العكس هو الصحيح ، و بذلك تقع المستولية الأخلاقية على ما نكونه ce qu'on est لا على ما نفعله . والإنسان حرف وجوده ولكنه ليس حراً في أفعاله (راجع كتاب « نظرية العقل عند شوبنهور » . تأليف مديتش ) .

ونحن ذرد على شوبنهور بقولنا: كيف يمكن أن يكون الإنسان حرًّا فى وجود بينها هذا الوجود شىء لم يسأل فيه ؟ إذ أن الإرادة هى التى منحته هذا الوجود بل وحددته إلى الأبد كما يته اسموبنهور نفسه فى مواضع كثيرة ؟ وكيف يمكن أن يسأل الإنسان عن وجوده دون أن يحدده أو يختاره بنفسه ؟

تقتضي الكثرة والتغير ، والاختلاف والتمايز (١) .

ولكى نفسر رأى شوبهور في هذا الموضوع نقول إن الإرادة تخلق عدداً لا نهائياً من الطبائع المعقولة ، ومن ثم تصبح الفردية من عمل الإرادة لا من عمل العقل . ويتمشى هذا التفسير مع قول شوبهور : « لقد وصفت الطبع نظرياً بأنه فعل من أفعال الإرادة يقوم عبر الزمان ، وتكون الحياة في الزمان أو « الطبع أثناء الفعل » ، امتداداً له . وفي مسائل الحياة العملية نملك الواحد كما نملك الآخر ، إذ أننا نتكون من الاثنين معالل الحياة سوبهور أيضاً : « إن الطبع المعقول ما دام لا يخضع للزمان ، فلا يمكن أن يناله أي تغير تحت تأثير الحياة (٣) » .

طبع الإنسان إذن لا يمكن أن يتغير ، فالإرادة تحدده مرة واحدة وإلى الأبد ولكننا لانستطيع أن نفهم لماذا تختار الإرادة أن يكون هذا الطبع شريراً ، وذلك الطبع خيراً ، ما دامت الإرادة واحدة ، وجوهرها لا يتغير ؟(٤) .

والواقع أن شوبهور لا يحدد أفكاره تحديداً واضحاً فيما يختص بهذه المشكلة، فنراه لا يعزو الاختلاف بين الأفراد إلى الطبائع المعقولة، ولكن إلى الطبائع التجريبية. والاختلاف الشاسع بين هذه الطبائع إنما يكمن في العلاقة بين إرادة الفرد وعقله (٥). فالإرادة وحدها لا يمكن أن تؤلف فردية الفرد ، وكذلك لا يستطيع العقل ، وإنما

<sup>(</sup>۱) يقول آندلر Andler في كتابه عن «نيتشه ، حياته وفكره» في الجزء الذي عقده عن أسلاف نيتشه عندله عندله عندله عندله عندله عندله المعتملة ال

<sup>(</sup> ٢ ) راجع كتاب شوبهور Complete Essays في الفصل الخاص « بالطبع » ص ٧٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع كتاب شوبنهور المذكورني الفصل الخاص « بالطبع » ص ٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) يقول مدينش Méditch في كتابه السابق ذكره ص ٢٤٧ « إن اختلاف الطبائع الأخلاقية عبر مبدأ الفردية ( أي عبر الزمان والمكان ) يزعزع نظرية الحدس الجمالي والحدس الأخلاقي على السواء ، وكذلك نظرية الزمان والمكان باعتبارهما مبدأي الفردية .

Complete Essays, pp. 80, 83, 84. ( ° )

العلاقة بين الإرادة والعقل هي التي تؤلف هذه الفردية .

ويتساءل شوبنهور نفس هذا السؤال الذي وضعناه فيقول: «كيف يمكن أن يوجد مثل هذا الاختلاف الكيفي وخاصة في مسائل الأخلاق؟ أم تراني وقعت في الحطأ المضاد للخطأ الذي وقع فيه ليبنتس بقوله «بهوية التمايز «-identitas indeser و إلا ما المضاد للخلاف الأخلاق – كما يبدو – يصدر مباشرة عن الإرادة ، و إلا لما كان الطبع الأخلاقي عبر الزمان وفوقه ، كما أن العقل والإرادة لا وجود لهما متحدين إلا في الفرد وحده ، و الإرادة فوق الزمان وعبره ، وهي أبدية ، والطبع فطرى ، أي أنه ينبثق من تلك الأبدية عينها ، ومن ثم لا يقبل غير تفسير باطن . وربما جاء بعدى من يستطيع أن يلتي ضوءاً على هذه الهوة المظلمة »(١).

فشوبهور يعترف اعترافاً صريحاً بأنه لم يستطع حل هذه المشكلة ، وأنه كان يتخبط في دياجير لم يجد له منها مخرجاً ، ولو أنه كان منطقياً مع نفسه ومع روح مذهبه لقال إن العقل هو العامل الأساسي الذي يصبح به الفرد فرداً ، فقد منح شوبنهور العقل سلطة واسعة ، وقدرة كبيرة ، إذ جعل في استطاعته تحطيم الإرادة ورفع راية العصيان عليها ، وعمل هذا شأنه لابد أن تكون له من الحرية ما نفتقر إليه في تحديد الفردية كما نفهمها ، ولكنه أشار إلى هذا إشارة عابرة غير واضحة حين قال : « إن العلاقة بين العقل والإرادة هي التي تؤلف الفردية » ولكننا نعلم أن الإرادة طرف ثابت في هذه العلاقة وعنصر لا يتغير ، فالعقل وحده إذن هو الذي يجعل الفرد فرداً . وهذا الرأى هو الذي نميل إلى الأخذ به كنتيجة منطقية لمذهب شوبنهور ، وبذلك نقضي على هذه البلبلة ولو إلى حين .

فإذا عدنا إلى التفرقة التي وضعها شو بهور بين الطبع المعقول والطبع التجريبي وجدناها ترجع إلى مشكلة أخرى هي مشكلة الحرية « والضرورة (٢) .

فالإرادة عند شوبهور حرة لأنها الشيء في ذاته ، والشيء

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٨٤ - ٨٥.

<sup>(</sup> ٢ ) ليس من شك أن مشكلة الحرية والضرورة من أهم مشاكل الأخلاق . ونستطيع أن نضع هذه المشكلة على هذه الصورة ، من الذي يضع الغاية للفعل ، الإرادة أم العقل ؟ وهنا تقودنا هذه المشكلة إلى مشكلة أخرى هي مشكلة الغائية finalité . وشوبنهور يرى أن الغائية ظاهر صرف pur apparence . وشوبنهور يرى أن الغائية ظاهر صرف إلا في = أي وهم سواء كانت داخلية (في جسم الإنسان) أو خارجية (في الطبيعة) فلا وجود للغائية عنده إلا في =

ف ذاته لا يخضع لمبدأ العلة الكافية بعكس الظاهرة التى تخضع لهذا المبدأ . وهكذا نرى أن كل ما هو موضوع للمعرفة بالنسبة للفرد إنما يكون مبدأ من ناحية ، ونتيجة من ناحية أخرى (١) . وهو على هذه الصورة الأخيرة قد حددته الضرورة بحيث لا يستطيع أن يكون شيئاً آخر غير ما هو عليه . فالظواهر جميعاً ترتبط وفقاً لضرورة قاهرة متحكمة (٢) . ولما كان العلم كما نلمسه فى ظواهره جميعاً من عمل الإرادة وتحقيقاً لها ، وكانت هذه الإرادة شيئاً آخر غير الظاهر والتمثل والموضوع ، فإن كل ما يتبدى لنا فيه — أى فى العالم — يجمع بين الضدين ، الحرية والضرورة . فانتساب الشيء إلى الظاهرة يخضعه للضرورة ، وانتسابه إلى الإرادة أو الشيء فى ذاته يجعله حراً حرية كاملة . وقبل أن نخوض فى الكلام عن هذه المشكلة نحب أن نحدد معنى الحرية عند شوبهور لأنها تتخذ لديه مفهوماً جديداً عن المعنى أن نحدوع الملكوف ونعنى به قدرة الفرد على الاختيار — إذ الحرية عنده معناها عدم الحضوع المبدأ العلة الكافية ، أى انعدام الضرورة (٣) ، فهى بهذا المعنى سلبية ، لأنها للبدأ العلة الكافية ، وانتفاء للرابطة بين المبدأ والنتيجة . (العالم كإرادة ج ١ صلب للضرورة ، وانتفاء للرابطة بين المبدأ والنتيجة . (العالم كإرادة ج ١ صلب

<sup>=</sup> العقل المتمثل فحسب، والإرادة بوصفها قوة عياء حرة ولاعقلية irrationnelle (انظر كتاب Méditch المذكور آنفاً ص ٢٤٠).

ونحن نرى أن مديتش لم يكن عميقاً في هذه الملاحظة فإن لكل من العقل والإرادة أهدافاً عند شوبههور رغم إنكاره للغائية . وغاية الإرادة هي المحافظة على بقائها ، أما العقل فيمكن أن تكون له غايتان ، فهو إما أن يساعد الإرادة على تحقيق غايتها تلك الوحيدة ؛ أو أن يسير في اتجاه مضاد بأن يعمل للقضاء عليها .

<sup>(</sup>١) نحن لا نستطيع أن ندرك الإرادة في وحدتها الكلية unité totale وإنما نعرفها في كثرتها المتعاقبة في الأفعال الإرادية . وكل إرادة تترجم مباشرة في عمل خارجي أي في فعل من أفعال الجسم أو حركة من حركاته (راجع مديتش ص ٧٤) وبذلك يمكن أن نلخص الفعل الإرادي على هذه الصورة : في البداية تحدد الإرادة الطبع المعقول ، والطبع المعقول هو الذي يحدد بدوره الدوافع ، والدوافع تحدد الأفعال وهكذا دواليك. فالجبرية نتيجة ضرورية لمذهب شوبهور في الطبع المعقول والطبع التجريبي . بيد أن العلاقة بين الدوافع والحركات في معية واحدة و بذلك تكون على العلاقة العلمة العلمة والعلمة واحدة و بذلك تكون على العلاقة العلمة والعلمة والعلمة .

<sup>(</sup> ٢ ) مبدأ العلة هو الأساس المنطق لمذهب شوبنهور ، وكل ما في الكون إنما يقوم على هذا المبدأ ، فلا و جود لشيء منعزل عن شيء آخر ، و إنما ترتبط الأشياء جميعاً ارتباطاً محكماً . وقد سبقه إلى هذه النظرة عدد كبير من الفلاسفة ، ولكن أحداً لم يضعها بمثل هذه القوة والعمق والوضوح الذي نجده عند شوبنهور ( انظر كتابه عن حرية الاختيار ) .

<sup>(</sup>٣) راجع المرجع نفسه من ص ٩ - ١١ .

٣٠٠) وهذا الكلام يمكن أن يقال عن الإرادة وحدها . أما الظواهر فما تكاد تتخذ مكانها في سلسلة العلل والمعلولات حتى تظل هكذا إلى الأبد . أما وجود الظاهرة أو الشيء لو نظرنا إليه ككل وفي طريقة وجوده ، أو بمعنى آخر في المثال الذي يتحقق فيه ، أو في طبعه ، فإن ذلك كله تحقق مباشر . وبفضل هذه الحرية التي تتصف بها الإرادة ، كان من الممكن ألا يوجد هذا الشيء أو أن يكون من البداية وفي ماهيته ذاتها — شيئاً آخر مختلفاً كل الاختلاف ، وبالتالى تختلف سلسلة العلل والمعلولات التي يؤلف فيها حلقة من الحلقات ، ولكن ما إن يتحقق حتى يتحدد بالضرورة فلا يسطيع أن يخرج من السلسلة ، أو أن يصير شيئاً آخر ، أو حتى أن يختفي .

والإنسان كظاهرة بين الظواهر يمكن أن نطبق عليه كل ما سلف (١)، فكما أن للأشياء ماهيتها وطبائعها (جمع طبيعة) فكذلك للإنسان ماهيته وطبعه (٢) caractère وأفعاله ما هي إلا نتائج للدوافع التي تعتمل في نفسه ، وذلك خضوعاً لأحكام الضرورة (٣).

<sup>(</sup>١) يقول شوبهمور : إن العلل في الحياة الإنسانية – وهي الدوافع – قد تكون نظراً لتعقد هذه الحياة خافية لا ظاهرة ، و بذلك فتوهم أن الإنسان حر . ولو أننا قبلنا مبدأ حرية الاختيار لكان معى ذلك أن يبدو كل فعل إنساني وكأنه معجزة لا يمكن تفسيرها أو تعليلها إذ تكون حينئذ نتيجة بلا علة ، وتكون للياة الإنسانية خاضعة بذلك للمصادفة المطلقة hasard absolu وهذه الفكرة تشل الروح تماماً (راجع كتابه حرية الاختيار ص ٩٠ - ٩١) .

<sup>(</sup>٢) يقول رافيسون : ﴿ إِنَ الْخَصُوعِ للدوافعِ ليس معناه أَنَى لست حرًّا ، لأن هذه الدوافع دوافعي أنا ، فإذا أطعمها فإنما أطبع نفسي» (هذه العبارة يسوقها مترجم كتاب حرية الاختيار ص ٧٠ –

<sup>(</sup>٣) يمتقد شوبهور أن للإنسان ماهية داخلية essence interieure (حرية الاختيار ص ١١٥ – ١١٧) وهذا ما ينفيه الوجوديون في العصر الحديث بقولم (إن الوجود سابق على الماهية ». والوجود عند شوبهور يفترض الماهية ، وكأن الماهية عنده سابقة على الوجود وهو بذلك يسير في أعقاب المدرسة القديمة مدرسة ديكارت واسبنوزا ولينبتس ومن لف المدرسة القديمة مدرسة ديكارت واسبنوزا ولينبتس ومن لف لفهم . ويرى شوبهور أن الوجود الذي لا يتميز بالماهية لا حقيقة له . والحرية تفترض إذن الوجود بلا ماهية أي تفترض شيئاً موجوداً وفي الوقت نفسه هو ليس شيئاً n'est rien أي ليس موجوداً ، وهذا اتناقض واضح في نظره (حرية الاختيار ص ١١٧ – ١١٨) وهذا التناقض نفسه هو الذي بي عليه جان بول سارتر والفير في المعاصر نظرته إلى الإنسان وإلى مدى الحرية في كتابه الوجود والعدم فالإنسان مركب من الموجود والعدم . والحرية تفترض العدم (راجع ص ٢٥ وما يتلوها وكذلك ص ١٥ من كتاب الوجود والعدم سرة يقول سارتر : إن الحرية لا ماهية لها) .

وسلوك الإنسان في الحياة يكشف عن طبعه التجريبي ، وهذا يكشف بدوره عن الطبع المعقول ، أي عن الإرادة في ذاتها التي هو ظاهرة لها (العالم كإرادة ج ١ ص ٣٠١) . وبذلك يمكن أن نقول إن للفرد طبعين أحدهما قبلي a priori والآخر بعدى à postriori فهو من حيث الطبع الأول وكانبثاق عن الحركة الأولى للطبيعة يعتبر نفسه حرًّا حتى في أتفه أفعاله ، ولكنه يعلم – بعديًّا بالتجربة والتأمل الضرورة المطلقة في أفعاله ، وكيف تصدر عن تلاقي طبعه بدوافعه . الطبع الأولى ليس شيئاً آخر غير الإرادة تتحقق في فرد بعينه وبدرجة معينة ؛ والثاني هو هذا التحقق نفسه كما يتكشف في سلوك الفرد وفقاً لقانوني الزمان والمكان (العالم كإرادة ج ١ ص ٣٠٣) الأول فعل إرادي خارج على الزمان وبالتالي لا ينقسم ولا يتغير ، والثاني هو هذا الفعل نفسه حينها يفض مضمونه في الزمان وبالتالي لا ينقسم ولا يتغير ، مبدأ العلة الكافية ، وما أفعال الإنسان إلا ترجمة معادة — لا تتنوع إلا في الشكل فحسب — لطبعه المعقول .

الفرد إذن معقل للضرورة والحرية في آن واحد ، فهو من حيث طبعه المعقول حر تمام الحرية لأن هذا الجزء فيه ينتسب إلى الإرادة ، والإرادة لا تخضع لمبدأ العلة الكافية ، وهو من حيث طبعه التجريبي خاضع لضرورة مطلقة هي الضرورة التي ترتبط بها دوافعه وأعماله . وقد يختلط الأمر على بعض الناس فيعتقدون في حرية تجريبية بدلا من تلك الحرية العالية الحقيقية ، ويرجع سبب ذلك إلى الموقف الذي يتخذه العقل في حضرة الإرادة ، والواقع أن العقل لا يعلم شيئاً عن قرارات الإرادة إلا بعد أن تتخذ الإرادة هذه القرارات، أي بعديناً ، أما ما يجعل هذا القرار أو ذاك ضروريناً فشيء لا يقع تحت أنظاره ، فهو لا يعرف غير الطبع التجريبي وحده ، وهو يتألف من أفعال يتلو بعضها بعضاً . فهو يتخذموقف المتفرج فحسب (۱)

<sup>(</sup>۱) يقول مديت إن موقف العقل بالنسبة للإرادة أثناء الفعل هو موقف العرض بالنسبة للجوهر ، فهو متفرج و باحث لا غير . ومن هنا كان موقف شوبنهور من حيث إصلاح الناس وترجيه حياتهم هو موقف اليائس . فإن تأثير الوعظ لا يتعدى العقل ، والعقل لا يمكن أن يؤثر بدوره على الإرادة ( راجع حرية الاختيار ص ١٠٧) ونحن ذرى أن شوبنهور يغالط نفسه حيا يقف هذا الموقف ، وإلا فكيف يدعى أن العقل لا يغير الإرادة فحسب ، وإنما يستطيع القضاء عليها قضاء تاماً ؟ وسلمس هذه المشكلة بوضوح في الفصل الحامس من البحث .

وهو ينظر إلى قرارات الإرادة كأنها صادرة عن شخص غريب عنه . وفي الموقف الذي يسبق قرار الإرادة ، يخيل للمرءأن العتل يستطيع الاختيار ولكنه في الواقع لا يختار ولا يستطيع الاختيار ، وأما الذي يختار ويرجح دافع على آخر هي الإرادة ، والإرادة وحدها ، وإنما موقف العقل فإنه موقف الانتظار ، بحيث تبدو له القرارات جميعاً ممكنة (العالم كإرادة ج ١ ص ٢٠٥) . وهكذا يتولد لدينا الوهم الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بالحرية التجريبية . فقرارات الإرادة لا تتكشف للعقل إلا بالتجربة الصرف، وهي لا تصدر إلا عن أعمق أغوار النفس، أي عن الطبع المعقول في صراعه مع الظروف الحارجية ، وتكون النتيجة في هذه الحالة ضرورية ويقتصر عمل العقل في هذه اللحظات على إضاءة الدوافع من جميع نواحيها ، أما اتخاذ قرار معين فهذا ما يخرج عن نطاق عمله ، فلا نفاذ له إلى الإرادة ، ولا قدرة له على اختراق أستارها المسدلة دونه (١).

فإذا استقر معنى الحرية فى أذهاننا على هذه الصورة رأينا أن الفرد لا يستطيع أن يتغير أو يتبدل invariable (٢) ، فهو نفسه دائماً ولا شيء غير ذلك ، بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل غير ما يفعله ، لأنه إذا كان يستطيع أن يتصرف فى ظروف ما بصورة معينة ، فى ظروف أخرى بصورة مختلفة ، فمعنى ذلك أن إرادته تتغير بين الحين والحين ، وهى إذن خاضعة للزمان لأنه وحده الذي يجعل التفكير مكناً ، وفى هذه الحالة إما أن تكون الإرادة مجرد ظاهرة ، أو أن يكون الزمان كامناً فى الشيء فى ذاته أى فى الإرادة . بيد أن شو بنهور قد أثبت من قبل أن الإرادة باعتبارها الشيء فى ذاته خارجة على الزمان وعلى كل أشكال مبدأ العلة الكافية ، ولهذا فإن الفرد يتصرف دائماً فى ظروف بعينها تصرفاً واحداً بعينه ، أى إنه الكافية ، ولهذا فإن الفرد يتصرف دائماً فى ظروف بعينها تصرفاً واحداً بعينه ، أى إنه

<sup>(</sup>١) يمكن أن نلخص نظرية شوبنهور في موقف العقل والإرادة من مشكلة الحرية والضرورة بأن نقول إن العقل لا يعرف غير الضرورة ، بينها الحدس الفردى الخاص يمكن أن يبلغ الحرية في لحظات نادرة من وجوده . ولكن هل يستطيع العقل هو أيضاً أن يبلغ الحرية ؟ يقول مديتش إن العقل يمكن أن يبلغ هذه الحرية إذا استطاع أن يتجه إلى الحارج اتجاها كاملا s'exteriorisant complétement بواسطة التأمل الحرية إذا استطاع أن يتجه إلى الحارج اتجاها كاملا العقل سبداً العلة الكافية وهو مبدأ الضرورة المطلقة ، ولا يصبح في هذه الحالة فردييًا محدداً وإنما يصبح على العكس من ذلك شاملا (نظرية العقل عند شوبنهور ص ٢٥١ - ٢٥٢) وسنرى تفصيل هذه المسألة في الفصول الثلاثة الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) كتاب « حرية الاختيار » ص ١٠٢.

<sup>(</sup>م ٣ - الفرد)

يتصرف دائماً فى هوية مع نفسه ، وفعل واحد شرير كاف لأن يقيد الفرد فى سلسلة لا فكاك منها من الأفعال اللانهائية التى يجد نفسه مرغماً على أدائها (١). ويصبح بذلك الطبع التجريبي – كما يقول كنت – مسألة حساببة محضة كخسوف الشمس أو كسوف القمر. وهو فى هذه الحالة لا يختلف عن موضوعات الطبيعة الأخرى التى تتبع قوانين صارمة لا تحيد عنها قيد شعرة ولو مرة واحدة .

ويعزو شوبهور الاعتقاد في حرية تجريبية للإرادة إلى النظرية القائلة وهي نظرية ديكارت واسبنوزا – بأن ماهية الفرد تكمن في نفس ، وهذه النفس كائن له قدرة على التفكير والتفكير المجرد قبل كل شيء ، أما الإرادة فوظيفة ثانوية للنفس، بل إن الإرادة في هذه النظرية هي والحكم العقلي شيء واحد وكان يجب أن نعكس الآية ، فتكون للإرادة – الأولوية على الفكر . وفي هذه النظرية القديمة يصبح لعقل الفضل الأول على أن يجعل الفرد على ما هو عليه ، وهو يأتي إلى العالم صفراً من كل صفة أخلاقية أو صفحة بيضاء (٢). فيبدأ في معرفة الأشياء ، وعلى ضوء هذه المعرفة يسلك سلوكاً معيناً في الحياة وكلما استطاع أن يكتسب معارف جديدة تمكن من أن يعتنق سلوكاً آخر ، وأن يصبح إنساناً آخر . وهو حيال الأشياء يرى أن بعضها خير ، ومن ثم يريده ، وبعضها شر وبالتالي يتجنبه . والواقع أن ما يحدث عكس ذلك تماماً ، فإننا نريد وبعضها شر وبالتالي يتجنبه . والواقع أن ما يحدث عكس ذلك تماماً ، فإننا نريد الأشياء أولا ثم نصفها بالشر أو الحير ، والإرادة هي الحقيقة الأولى، بينما العقل شيء دخيل عليها يعمل على تنفيذ غاياتها وتحقيق أغراضها ، أي أن دور العقل شيء دخيل عليها يعمل على تنفيذ غاياتها وتحقيق أغراضها ، أي أن دور العقل

<sup>(</sup>١) يذكر شوبهور أدلة وأمثلة كثيرة على هذا الرأى فى كتابه حرية الاختيار ص ١٠٣. ومن أقواله التي يذكرها ذلك المثل المشهور «سارق ليوم واحد سارق دائماً ».

<sup>(</sup>٢) يمارض شوبنهورهذا الرأى بشدة فيقول فى كتابه عن حرية الاختيار: إذا كان الحلق يمكن تغييره بالتفسير فإن الأمر يصبح فى هذه الحالة مهزلة ، وتصبح الرذائل والفضائل زائفة ولا نستطيع أن نعتمد حينئد على دوامها أو بقائها (ص ١١٠) فشوبنهور يعتقد اعتقاداً راسخاً أن الرذائل والفضائل شىء فطرى (ص ١٠٨) من الكتاب المذكور) ، كما يعتقد فى الوراثة ، ونظريته فى هذا الباب مشهورة إذ يرى أن الفرد يرث الذكاء عن الأم والإرادة عن الآب (ص ١٠٨ من نفس المرجع) وهذه النظرية يهدمها اشينجلر فى كتابه « انحلال الغرب » . وشوبنهور فى هذه النظرية يخالف الرواقيين الذين يعتقدون أن الإنسان artifex suf, artifex vitae أى صافع طبيعته الأخلاقية ، وصافع سعادته وشقائه فى هذه الدنيا ( نفس الصفحة من نفس المرجع ) .

يأتى فى مرحلة ثانية ، والمعرفة التى يحصل عليها الفرد عن نفسه هى نتيجة consequence وفى اتفاق مع طبيعة إرادته . ( العالم كإرادة ج ١ ص ٣٠٦ بعكس النظرية القديمة القائلة بأن إرادة الفرد تعمل فى اتفاق مع عقله .

والواقع أن شوبنهور قد جانبه التوفيق فى عرضه لنظرية حرية الإرادة عند ديكارت واسبنوزا ، بل إن فى وضع ديكارت الذى عرف بأنه فيلسوف الحرية (١) إلى جانب اسبنوزا فيلسوف الجبرية المطلقة ، والحديث عنهما وكأنهما يؤلفان نظرية واحدة فى حرية الإرادة أمر لا يقبله المنطق وخطأ فاحش قلما نجد له مثيلا فى تاريخ الفلسفة .

والحقيقة أن كلا من ديكارت واسبنوزا على طرفى نقيض فى موقفهما من حرية الإرادة . فديكارت يثبت للإرادة هذه الحرية ويدافع عنها فى مؤلفاته « التأملات » و « الرد على الأعتراضات » وفى « مبادئ الفلسفة » (٢) بينا يستبعد اسبنوزا حرية الإرادة استبعاداً تاما من مذهبه ، بل إنه ينفيها عن الجوهر أو الله نفياً قاءاماً بحيث تسيطر على مذهبه من ألفه إلى يائه جبرية مطلقة صارمة ، وهو يرى أن ما نتوهمه من حرية إنما ينشأ عن جهلنا بالعلل . . . وإذا كانت إرادة الله لا يمكن أن تكون خلاف ما هى عليه ، فلا يمكن للأشياء أن تكون غير ما هى عليه ، فلا يمكن للأشياء أن تكون غير ما هى عليه (٣).

ويخطئ شوبهور خطأ كبيراً حيباً يعتقد أن ديكارت ينظر إلى الإرادة بوصفها وظيفة ثانوية للنفس، ولعل هذا الحطأ يرجع إلى أن شوبهور لم يتعمق معنى كلمة الفكر La Pensée عند ديكارت، فإن ديكارت يعنى بهذه الكلمة كل العمليات النفسية سواء ما يتعلق منها بالذهن أو الحواس والحيال أو ما يتعلق بالإرادة. فالواقع أن ديكارت قد قسم الفكر أو نشاط الأنا Le Moi بمعنى أصح إلى فوعين: نوع ينتسب إلى الذهن L'entendement والآخر ينتسب إلى الذهن

<sup>(</sup>١) راجع كتاب « ديكارت » للدكتور عثمان أمين. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ( ١٩٥٣) خصوصاً ص ١٠٢ – ١٠٣.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع المقال القيم الذي كتبه لابورت في مجلة الميتافيزيقا والأخلاق سنة ١٩٤٧ تحت عنوان الحرية عند ديكارت من ص ٢٨٩ – ٢٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع كتاب « تاريخ الفلسفة » لألفرد فوييه باريس سنة ١٨٩١ من ص ٢٨٩ – ٢٥٩ وراجع على الخصوص كتاب Delhos : Le Spiczisme .

La volonté فالإحساس والتخيل والإدراك عمليات تنتسب إلى النوع الأول ، والرغبة والتأكيد والإنكار والشك تنتسب إلى النوع الثانى ، فكلمة الفكر إذ تتسع حتى تشمل الإرادة ، غير أن تعريف ديكارت للنفس بأنها شيء يفكر res cogitans جعل المفسرين يذهبون مذاهب شتى فى تأويل هذا التعريف الذى لم يكن فيه ديكارت دقيقاً كل الدقة فى التعبير عن فكره (١).

ولكن هل الأولوية للفكر أم للإرادة في هذا التقسيم ؟

إن منطق المذهب الديكارتى يفضى بنا إلى القول بأنه جعل للإرادة هذه الأولوية ، بل إننا نجد مشابهات قوية بين موقف ديكارت من الإرادة ، ومذهب شوبنهور فى أولوية الإرادة على العقل ، وهذا ما ذهب إليه الدكتور عمان أمين حين يقول : «فإننا نجد فى قرارة النظرية الديكارتية عن الفكر مجهودا جديداً لإرجاع الفكر إلى حد ما إلى الإرادة ، من أجل هذا كان الفلاسفة ، «الإراديون » من فلاسفة القرن التاسع ينتمون إلى ديكارت (٢)» .

والواقع أن الإرادة احتلت في مذهب ديكارت مكاناً ممتازاً ، فجعلها : أولا : المبدأ الذي يجعل من الإنسان صورة من الله وشبيها به .

ثانياً: قوة إيجابية بأن منحها القدرة على الاختيار وننى عنها حرية عدم الاكتراث أو حرية استواء الطرفين La Liberté d'indifference وهي أحط أنواع الحرية عند ديكارت.

ثالثاً : معياراً للخطأ أو الصواب لأنها تقوم بربط الأفكار بعضها إلى البعض الآخر ، وتأليف الأحكام jugements فكأن الحكم عند ديكارت عملي إرادى . رابعاً : وصف ديكارت الإرادة بأنها لا متناهية بعكس العقل فإنه متناه

ومحدود بطبيعته .

خامساً : جعل ديكارت الإرادة المبدأ الأخلاق الأول لأنها هي التي تقوم بتحقيق الحير والفضيلة وإخراجهما إلى حيز التنفيذ .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب فوييه المذكور «تاريخ الفلسفة » ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الدكتور عثمان أمين عن ديكارت المذكور آنفاً .

ليس غريباً إذن أن يقول أحد مؤرخى الفلسفة مثل « فوييه » : إن منطق مذهب ديكارت قد أفضى به إلى أن يجعل ماهية النفس في الإرادة »(١).

وشغلت مشكلة الصلة بين الإرادة في مذهب ديكارت بعض المؤرخين من أمثال جلسون Gilson (٢) وترجع هذه المشكلة : إلى أن ديكارت لم يكن واضحاً تمام الوضوح في تحديد هذه الصلة ، فني بعض النصوص نجد أن الإرادة تعتمد اعتماداً تامنًا على العقل في اتخاذ قراراتها لأن العقل هو الذي ينير لها الطريق. وفي نصوص أخرى يصف ديكارت نشاط العقل بأنه سلبي محض ، فهو قابل للمؤثرات التي ترد إليه من الخارج (٣) وأحياناً أخرى يصور لنا ديكارت الإرادة بأنها منبهة للعقل ، و باعثة على التفكير .

ومهما يكن من أمر فإننا نلمح في مذهب ديكارت تأثيراً متبادلا بين العقل والإرادة (٤).

ويقول جيلسون إن الإرادة عند ديكارت هي التي تخرج الأفكار إلى حيز التنفيذ والفعل ، ولما كانت الغاية التي تنشدها الإرادة هي الحير فإنها توجه جميع ملكات النفس وقواها إلى هذه الغاية بحيث يمكن أن نقول إننا نفهم الشيء لأننا نريد ذلك ؛ ونتخيل لأننا نريد أن نتخيل ، وهكذا . فحركة العقل تتواد إذن عن طريق الإرادة بمعنى أن جميع العمليات العقلية خاضعة لإرادتنا ، وفي هذا الرأى يشبه ديكارت شوبنهور إلى حد كبير (٥).

ونعود إلى شوبنهور فنسأله : كيف يمكن أن تفسر اختلاف تصرفات شخص واحد في مواقف واحدة بعينها ؟

و يجيب شوبنهور على هذا السؤال بأن التغير ينتاب الطبع التجريبي وحده إذ لما كان العقل هو المكان الذي يجد فيه الطبع دوافعه ، ولما كانت هذه الدوافع

<sup>(</sup>١) راجع كتاب فوييه المذكور ص٥٥٠.

La Liberté chez Descartes et la Théologie, Paris, 1913. راجع كتابه (٢)

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب جيلسون المدكور ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٢٥١ من كتاب جيلسون المذكور آنفاً .

<sup>(</sup> ٥ ) راجع ص ٢٥٠ من كتاب جيلسون المذكور آنفاً .

هي التي تحدد الطبع التجريبي ، وذلك عن طريق المعرفة التي تتغير باستمرار (١) فلا بد إذن من أن يتغير ذلك الطبع وفقاً لما ينتاب المعرفة من تغيير ، ولكن ليس معنى ذلك أن الطبع الحقيقي قد تغير ، لأن المرء إنما يسعى إلى ما يريده منذ البداية ، وإلى تحقيق رغباته الأصيلة ، وأهدافه التي وضعها نصب عينيه دائماً، فلا يستطيع أي عمل خارجي، أو معرفة أيًّا كانت أن تغيره، ولا سبيل إلى النأثير على الإرادة إلا بواسطة الدوافع ، والدوافع لا تستطيع أن تغير الإرادة في ذاتها ، وإنما الدور الذي يستطيع القيام به هو تحويل اتجاه المجهود الذي تبذله، واصطحابها دون تغيير موضوع بحثها إلى بحثه أيضاً ولكن بوسائل جديدة ، ومعنى ذلك أن وظيفة العقل أو المعرفة التي يمكن أن تتحسن باستمرار هي أن تبين للإرادة سوء ما اختارته من وسائل لتحقيق أغراضها ، وبذلك تفضى بها إلى اختيار وسائل جديدة ، أما أن تريد الإرادة شيئاً آخر غير الذي أرادته منذ البداية فشيء مستحيل . لأن وجود الإرادة هو فيما تريده ، وتحطيم ما تريده هو بالتالي تحطيم لوجودها . ولا يخنى على أحد أن الوسائل التي يمكن أن يتبعها المرء لتحقيق موضوع واحد ، لا نهائية . وباختصار فإن سلوك المرء يتغير على مر الزمان ، أما الإرادة فتبقى إلى الأبد واحدة « فلا جدال في الإرادة » Velle non discitur كما يقول سنكا (العالم كإرادة ح ١ ص ٣٠٨).

وبهذا كله يتضح لنا موقف العقل من الطبع ، فإنه بواسطة العقل يتكشف لنا الطبع عن ملامحه وسهاته المختلفة ، ولذلك يبدو الناس جميعاً أبرياء في البداية ، ومعنى هذه البراءة أننا لا نستطيع أن نعرف ما تضمره طبائعنا من شر ، فلا بد من الدوافع لكى تحسر عنها النقاب ، والزمان وحده كفيل بذلك ، وأخيراً نتمكن من معرفة أنفسنا ، فنرى إلى أى حد نحن نختلف عما اعتقدنا في أنفسنا منذ البداية ، وكثيراً ما يكون هذا الاكتشاف باعثاً على الفزع (٢).

<sup>(</sup>١) يستطيع الإنسان بواسطة المعرفة أن يغير الوسائل التي تصل به إلى أهدافه ، أما الأهداف نفسها فلا يعتريها أي تغيير (راجع كتاب شوينهور عن «حرية الاختيار» ص ١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) يناقض شوبنهور هذا الرأى فيقول إن الدوافع تمر بالعقل، هذا العقل يمكن تغييره بالمعرفة ، ومن ثم يمكن أن يكون له دوافع أخرى ، ويمكن أن يفهم الظروف المحيطة به فهماً آخر ، ومن ثم يمكن أن تكون أفعاله أكثر نبلا وهكذا (راجع كتاب حرية الاختيار ص ٢٠٦).

وأصل «الأسف» regret لا يصدر عن تغيير في الإرادة ، ولكن عن تغيير في الفكر ، فما أردته مرة إرادة حقيقية سأظل دائماً أريده ، لأنني أنا نفسي هذه الإرادة العالية على الزمان والتغير ، فلا يمكن إذن أن آسف على ما أردته . ولكن على ما فعلته ، وأنه لم يكن وفقاً لما أردت ، فحكمي إذن هو الذي تغير ، وأوهامي هي التي تبددت . وهذا هو الأسف ، فلولا وجود العقل لما وجد الأسف ؛ لأن العقل هو العقبة التي تعترض طريق الإرادة ، إذ لا يمدها دائماً بالمادة الضرورية التي تنشدها تماماً ، وقلما يأتي الفعل مطابقاً للإرادة ، ومن ثم يولد الأسف . فهو تقويم للفكر ، وليس تغييراً في الإرادة التي يمكن أن تتغير .

أما الندم فشيء آخر ، فهو الحزن أو الألم الذي يصدر عن معرفتنا بطبيعتنا نفسها من حيث إنها إرادة ، وهو يفترض إدراك هذه الحقيقة ، وهي أننا لم ننقطع لحظة واحدة عن أن تكون هذه الإرادة نفسها (العالم كإرادة ح ١ ص ٣١٠).

فإذا تحدثنا عن إدراك طبيعتنا ، ومعرفتنا بها ظهر لنا طبع آخر هو ما يسميه شوبهور « بالطبع المكتسب » caractère acquis ، وهذا الطبع هو معقد الفردية الحقة ، إذ أن الطبع التجريبي ما هو إلا الشكل الظاهر للطبع المعقول ، أو هو النتيجة الطبيعية لذلك الطبع . وقد يظل المرء جاهلا بطبعه التجريبي حتى تكشف له الأيام عن حقيقة هذا الطبع بعد أن يكتسب من التجارب ما يؤهله لمذه المعرفة ، والطبع التجريبي ينتسب أكثر ما ينتسب إلى « الإنسان » عامة ، أي إلى النوع ، بيما لابد من معرفة العناصر التي تكون شخصية الفرد ، أي فرديته أي إلى النوع ، بيما لابد من معرفة العناصر التي تستطيع أن تمدنا بهذه المعرفة ،

<sup>(</sup>١) إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف طبعه الخاص ، فهل يستطيع أن يعرف طبائع الغير ؟ موقف شوبهور من هذا السؤال معارض لموقف أرسطو الذى يستنتج الطبع من الأفعال، بيها يستنتج شوبهور الأفعال من الطبع ( انظر « حرية الاختيار ص ١٣٠) و بدلك يكون موقف شوبهور لا عقليًّا بمنى أنه يعرف الغير عن طريق حدس و جدانى ، وهذه المعرفة هى التى تسمح لنا باستنتاج أفعال الغير من طبائعهم لا العكس كما ذهب إلى ذلك أرسطو . وما لا شك قيه أن هذا الموقف أصح كثيراً من موقف أرسطو . والحق أننا لا نستطيع أن نعرف طبائع الغير عن طريق المنطق العقلي ، وإنما عن طريق الحدس intuition كما يدهب إلى ذلك برجسون والفلاسفة الوجوديون وأكثرهم تفصيلا وعناية بهذه المسألة الفيلسوف الألماني كا يدهب إلى ذلك برجسون والفلاسفة الوجوديون وأكثرهم تفصيلا وعناية بهذه المسألة الفيلسوف الألماني كارل يسبر ز Les Doctrines Existentialistes, Paris, 1948 ( راجع كتاب ) Jaspers تأليف عمل ٢٤٢ وما يلها ) .

وبدون هذه المعرفة يظل الإنسان حائراً يتخبط بين الإمكانيات العديدة التي يتميز بها الجنس البشري ، فتراه لا يستقر على حال ، ولا يختط لنفسه مهجاً معيناً ، ولا يتخذ له هدفاً محدداً ، ويظل جاهلا بقدرته وإرادته ، وهو في هذه الحالة لا شخصية له . فإذا توالت التجارب على الإنسان ، وعجمت الأحداث عوده ، استطاع أن يعرف ما يريد، وما يستطيع، واكتسب ما يسميه الناس بالشخصية، وهذه الشخصية أو « الطبع المكتسب» هي أكمل معرفة ممكنة بفرديتنا الحاصة بنا . فهو فكرة مجردة ، وبالتالى واضحة كل الوضوح لصفات طبعنا التجريبي الثابتة ، وبالدرجةالتي تكون عليها قوانا الروحية والحسمية واتجاهها ، وبالاختصار كلماتتصف به فرديتنا من قوة أو ضعف (العالم كإرادة ج ١ ص ٣١٨ – وحرية الاختيار ص ١٠١) ومعنى ذلك أننا سنقوم بدورنا المؤكول إلينا منذ البداية ، ولكننا في هذه المرة بدلا من التعبير عنه دون قاعدة ، نذود عنه بالتفكير ، ونبرره بالمهج ، فإن كانت به ثغرات نتيجة لضعفنا ونزواتنا عرفنا كيف نتغلب عليها بمساعدة مبادى ً وطيدة . وهكذا نشعر شعوراً واضحاً بالسلوك الذي تفرضه علينا طبيعتنا الفردية ، ونستخدم الحكم التي نجدها دائماً في متناول أيدينا ، فنتصرف تصرفاً يسبقه التأمل ، كأن سلوكنا ما هو إلا علة لفكرنا ، وفضلا عن ذلك فإنثاً لا نخلي أنفسنا سواء للخطأ تحت تأثير مزاجنا العابر ، ومؤثرات اللحظة الراهنة ، أو للتوقف نتيجة للمرارة أو العذوبة التي نجدها في هذا الشيء أو ذاك مما نلتقي به في طريقنا، وإنما نمضي قدماً دون تردد أو تأرجح أو تناقض (العالم كإرادة ج١ ص ٣١٩).

ونتيجة لهذه المعرفة التي نكتسبها عن طبعنا المعقول أو عن إرادتنا بوجه عام ، عكننا أن نتخذ في جميع الأحوال موقفاً لا يتناقض مع هذه الإرادة في مجموعها ، وأن نتخذ لنا معياراً عاماً للأشياء نقيس به ما لها من قيمة ، وأن نستغل قوانا أفضل استغلال ممكن ، وأن نتجنب المواقف التي يبدو فيها ضعفنا واضحاً جليا ، ونقضي على الأطماع التي لا تصلح قوانا لتحقيقها . وبالاختصار ، طالما كان الفرد هو الصورة الظاهرة لإرادته فمن العبث أن يجعل من نفسه شخصاً آخر غير نفسه ، في استعارته فإن هذا بالنسبة للإرادة وقوع في أشنع أنواع التناقض مع نفسها ، وفي استعارته رداء غيره اختيار لإعدام نفسه . فليس أجمل من أن يشعر الإنسان أنه هو نفسه ،

وأن ظاهره لا يختلف عن باطنه (١).

لدينا الآن طبائع ثلاثة : الأول هو الطبع المعقول (تسمية شوبنهور غير ملائمة) وهو ينبع من الإرادة مباشرة ، ومن ثم فهو يتميز بالحرية ولا يخضع لمبدأ العلة الكافية ؛ والثانى ما هو إلا انعكاس للطبع الأول ونتيجة طبيعية له ، وعلاقته به هى علاقة المبدأ بالنتيجة ، ولذلك فهو خاضع لمبدأ العلة الكافية بكل أشكاله ويسميه شوبنهور بالطبع التجريبى ؛ والثالث هو الطبع المكتسب وهو المعرفة المجردة التى يبلغها العقل عن الأرادة فى اصطدامها بالحوادث الحارجية . فنى أى هذه الطبائع تكمن الفردية ؟

لدينا الآن طبع يصدر مباشرة عن الإرادة ، فهو إرادة خالصة وطبع آخر ، يصدر مباشرة عن العقل ، فهو عقل خالص ، وبين هذين الطبعين طبع وسط هو الطبع التجريبي . ولما كانت الإرادة شاملة بحيث لا يمكن أن يوجد خارجها شيء ، ولما كان الطبع المعقول في البداية لأنه فعل من أفعال الإرادة ، لم نجد بداً من أن نلتمس عنده أصل الفردية ، إذ هو الذي يحدد طبيغة كل من الطبعين الآخرين. ثم ألا يقول شوبهور بأولوية الإرادة على العقل، وأن هذا الأخير مخلوق للإرادة خلقته كما يقوم على خدمتها، وتنفيذ أوامرها ونواهمها ؛ فإذا استمعنا إلى ما يقوله شوبنهور عن هوية الشخصL'identité de la personne إذ يتساءل : « على أى الأشياء تتوقف هوية الشخص ؟ ليس على مادة جسمه ، فإن هذه تتجدد في بضعة أعوام . وليس على صورة هذا الجسم ، لأنه يتغير في مجموعه وفي أجزائه المحتلفة اللهم إلا في تعبير النظرة ، فمن النظرة نستطيع أن نتعرف شخصاً ما ولو مضت سنوات عديدة . وبالاختصار فإنه رغم كل التحولات التي يحملها الزمن إلى الإنسان ، يبقى فيه شيء لا يتغير بحيث نستطيع بعد مضى فسحة طويلة جدًا أن نتعرف عليه ، وأن نجده على حاله، وهذا ما نلاحظه أيضاً على أنفسنا . فقد نهرم ما شاء لنا الهرم ، ولكننا نشعر في أعماقنا أننا ما زلنا كما كنا في شبابنا، بل حتى فى طفولتنا . هذا العنصر الثابت الذى يبقى دائماً فى هوية مع نُفْسُهُ أَدُون أَنْ

unificatrice العقل في هذه الحالة كبدأ للحد من تناقض الإراده ، أو كبدأ موحد لها unificatrice ( ) يظهر العقل في هذه الحالة كبدأ للحد من ٢٠٠٣ من كتاب « نظرية العقل عند شوبهور » لمديتش ) .

يشيخ أبدآ ، ١ هو بعينه نواة وجودنا الذي ليس في الزمان \_ وقد يرى الناس عامة أن هوية الشخص تتوقف على هوية الشعور، فإذا كنا نعني بهذا الذكري المترابطة لمسار حياتنا ، فإنها لا تكني لتفسير الأخرى ( أى هوية الشخص ) ، وليس من شك أننا نعرف عن حياتنا الماضية أكثر مما نعرف عن رواية قرأناها ذات مرة ، ورغم ذلك فإن ما نعرفه عن هذه الحياة قليل . . فالحوادث الرئيسية والمواقف الهامة محفورة في الذاكرة ، أما الباق ، فكل حادثة نذكرها يقابلها آلاف الحوادث التي يبتلعها النسيان ، وكلما هرمنا توالت الحوادث في حياتنا دون أن تخلف وراءها أثراً . ويستطيع تقدم السن أو المرض ، أو إصابة في المخ أن تحرمنا كلية من الذاكرة، ، ومع ذلك فإن هوية الشخص لا يفقدها هذا الاختفاء المستمر للتذكر. فإنها تتوقف على الإرادة التي تظل في هوية مع نفسها ، وعلى الطبع الثابت الذي تتمثل به . وهذه الإرادة هي بعينها التي تعير عنادها إلى التعبير المتمثل في النظرة. والإنسان بقلبه لا برأسه . ولا شك أننا قد تعودنا نتيجة لعلاقتنا بالحارج أن نعتبر الذات العارفة هي ذاتنا الحقيقية ، ذاتنا العارفة التي تغفو في المساء ثم تختفي في النوم ، لتتألق في الغد تألقاً أقوى . ولكن هذاه الذات ليست غير وظيفة بسيطة للمخ ، وليست هي ذاتنا الحقيقية . أما هذه ، وهي نواة وجودنا فهي التي تختفي وراء الأخرى ، وهي التي لا تعرف في قرارتها غير شيئين ، أن تريد ، وأن لا تريد ، أن ترضى أو لا ترضى ، مع بعض الفوارق المعروفة في التعبير عن تلك الأفعال والتي نسميها «مشاعر وانفعالات وعواطف» . وهي هذه الذات الأخيرة التي تنتج الأخرى ، فهي لا تنام حين تنام تلك . وحيمًا يقضي الموت على هذه لا يبلغ الموت من الأخرى شيئاً ، وعلى العكس من ذلك كل ما ينتسب إلى المعرفة معرض للنسيان ، ففي نهاية بضعة أعوام لا نستطيع أن نتذكر على وجه الدقة حتى أفعالنا التي كانت لها أهمية أخلاقية ، ولا نعرف تماماً وبالتفصيل كيف تصرفنا في أحد المواقف الحرجة ، أما الطبع - الذي ليست الأفعال إلا تعبيراً وشاهداً عليه -فلا يمكن أن ننساه ، فهو اليوم كما كان بالأمس . والإرادة في ذاتها ولذاتها تبقى وهي وحدها الثابتة التي لا تفني ولا يؤثر عليها تطاول العمر ، لأنها ليست فيزيائية وإنما ميتافيزيقية ، وهي لا تنتمي إلى العالم الظاهري ، وإنما هي ما يظهر فىالظاهرة . (العالم كإرادة ح ٣ ص ٥٢ - ٥٣) ... إذا تأملنا هذا النص لم يعد أمامنا

بجال للشك فى أن الإرادة هى معقل الفردية . وهنا يحق لنا أن نتساءل : لماذا يتنوع الجوهر الأخلاق للأفراد إذا كانت الإرادة هى هى لا تتغير ؟ نحن نعلم أن الإنسان منا لا تخلقه الإرادة ويكون هوالتحقق الموضوعي الأول لها ، كما يتخذ هذا المثال مكانه فى أعلى السلم الذي تندرج تحته الكائنات الأخرى ، ولكن هذا المثال مكانه عام، ويمثل صفات النوع العامة والمشتركة . ولكننا نلاحظ أن تمة اختلاف جوهرى بين فرد وآخر أو بين الطبائع المعقولة على حد تعبير شوبنهور ، فما مرد هذا الاختلاف ؟

أمامنا إجابتان على هذا السؤال: فإما أن نعزو الاختلاف إلى أن الإرادة لا تتحقق في مثال واحد للإنسان، وإنما تتحقق في عدد لا بهائي من المثل يماثل عددا الأفراد، أي أن لكل فرد مثال على شاكلته ؛ أو أن نبحث عن سر هذا الاختلاف في عنصر آخر غير الإرادة. والإجابة الأولى لا نظن أن شوبهور قد لحأ إليها وإن كان قد أشار إليها إشارة عابرة، لأنه كان يعتبر الأنواع هي بعينها المثل وقد امتدت أو سقطت في الزمان. فيقول: «بسطت في الكتاب الثاني هذا الرأى وهو أن الموضوعية المساوية للإرادة باعتبارها الشيء في ذاته هي في كل درجة من درجاتها المثال الأفلاطوني وكذلك بينت في الكتاب في كل درجة من درجاتها المثال الأفلاطوني وكذلك بينت في الكتاب الثالث أن مثل الكائنات تقابلها الذات الخالصة للمعرفة، وبالتالي لا تكتسب معرفة المثل إلا في حالات استثنائية وفي ظروف ملائمة خاصة تماماً، وفي لحظة واحدة، وعلى العكس من ذلك نجد أن المثال يبدو للمعرفة الفردية، ومن ثم الزمنية ، في صورة النوع species ، الذي ليس شيئاً آخر غير المثال وقد تكشف وامتد بواسطة دخوله في الزمان وبهذا يكون النوع هو التحقق المباشر للشيء في ذاته ، بواسطة دخوله في الزمان وبهذا يكون النوع هو التحقق المباشر للشيء في ذاته ،

ولكننا أنعلم تماماً أن شوبنهور قد جعل من الطبع المعقول – وهو الأحرى بأن نسميه ماهية الفرد أو فكرته – الأساس الذي يُشيد عليه الطبعان الآخران . ونعنى بهما الطبع التجريبي والطبع المكتسب، وأكد مراراً أن الطبع المعقول فعل مباشر من أفعال الإرادة ، فلا يبتى لدينا إذن مجال للشك في أن شوبنهور كان يتخذ من الإرادة معقلا للفردية ، وبذلك يبدو لنا البحث عن الاختلاف بين الأفراد خارج الإرادة عبث لاطائل تحته – على الأقل داخل الإطار الفلسني الذي صنعه شوبنهور ،

ويظل بالتالي السؤال الذي يضعه لنا الاختلاف الجوهري بين الأفراد بلا إجابة .

وبذلك نقع في إشكال لا مخرج منه ، أو بالأصح يقع شوبنهور فيه ، وهو يحس به إحساساً خفياً يتمثل في تلك الفقرة التي أوردناها من قبل ، وهو يلجأ في حله إلى إجابة لا تقنعه هو نفسه ، وهي أن «العلاقة بين العقل والإرادة » قد تكون هي علة هذا الاختلاف ، ومعني هذا الحل الالتجاء إلى مبدأ آخر غير الإرادة ، وهو العقل ، والعقل من خلق الإرادة ، وتابع لها ، وهو تركيب إضافي ثانوي فرعي ، بينم الإرادة هي الأصل ، وهي مركز الإشعاع في نظرة شوبنهور إلى الكون ، فالتجاؤه إلى مبدأ آخر غيرها لحل المشاكل التي تعترضه ، وخاصة هذه المشكلة بالذات يعدضعفاً كبيراً في مذهبه ، وهو سر هذا الاضطراب الواضح الذي نلمسه في كثير من المشاكل التي انبثت في تضاعيف فلسفته .

والآن وقد بينا كيف ينظر شوبهور إلى الفرد ، وإلى صلته بباقى مذهبه ، وحللنا الطبائع المختلفة التي يتألف منها ، ورأينا علاقة هذه الطبائع بعضها بالبعض الآخر ، سنبين في الفصول التالية كيف شمر شوبهور عن ساعديه للقضاء عليه قضاء مبرماً لا رجعة فيه ، وهو يبدأ هذه المحاولة بالقضاء على الطبع التجريبي عا يسميه : الحلاص بالفن .

## الفصل الثالث الفرد والمثل

تخضع معرفتنا بالأشياء – من حيث أننا أفراد – لمبدأ العلة الكافية، فإذا أردنا أن نبلغ إلى معرفة المثل (١) ، كان لابد لنا من نوع آخر من المعرفة لا يخضع لهذا المبدأ . وهذا النوع من المعرفة ليس من الممكن بلوغه إلا إذا أصاب الفرد تغيير شامل أساسي يماثل التغيير الذي يدخل على طبيعة الأشياء ، وهذا التغيير الذي يصل بالذات إلى معرفة المثل ينزع عنها صفة الفردية ، فلا تعود فرداً (٢).

وقد أشرنا من قبل إلى أن العقل خادم للإرادة ، ومن ثم فإن المعرفة وسيلة من وسائل الإرادة لبلوغ غاينها في الفرد ، وهي المحافظة على بقائه ، وأشباع حاجاته المتعددة ، وبالاختصار فإن المعرفة في خدمة الإرادة ، أو بمعنى آخر هي في خدمة الجسم ، فما الجسم إلا الإرادة وقد تموضعت objectivée احت هذا التعبير ، ولما كان الفرد ينظر إلى جسمه باعتباره موضوعاً بين الموضوعات ، ويرى ارتباطه معه بعلاقات معقدة تخضع لمبدأ العلة الكافية ، فالنظر إلى هذه الموضوعات يقوده عن طريق مباشر أو غير مباشر إلى الجسم وبالتالي إلى الإرادة ، وهكذا تتطلع المعرفة الإنسانية إلى إدراك العلاقات بين الأشياء وفقاً لأشكال مبدأ العلة الكافية وهي : الزمان والمكان والعلية ، فن وجهة النظر هاتيك – ومنها وحدها يهتم الفرد بالأشياء لأنها ترتبط بإرادته . وهذا النوع من المعرفة لا يحيط من الأشياء سوى علاقاتها ، وأنها موجودة في هذه اللحظة ، وفي ذات المكان ، وبين تلك سوى علاقاتها ، وأنها موجودة في هذه اللحظة ، وفي ذات المكان ، وبين تلك الأشياء الأخرى ، وبفضل بعض العلل ، وأنها تتصف بصفات معينة ، وبعبارة

<sup>(</sup>١) يستعمل شوبهمور كلمة مُشُل بالجمع فيقول idées ، وقداً على ذلك فى سنة ١٨٧٦ فى خطاب أرسله المسلميذه فراونشتات قائلا: إنه يفضل الجمع حى لا يختلط هذا المصطلح مع المثال الأفلاطونى والشيء فى ذاته . الكنتى ، والمثل ليست حقائق وهمية وإنما صور ثابتة ودائمة تمثل موضوعية الظواهر ولكننا نتساءل بدورنا كيف يمكن للمثل وهى خارج الزمان والمكان أن يكون لها دوام وعدد وأبدية ؟ وهذا النقد قد فطن إليه قوكونيه فى كتابه المذكور آنفاً ص ٣٨٠ – ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة وتمثل ج ١ ص ١٨١ .

أخرى هو لا يعرفها إلا بوصفها أشياء جزئية ، فإذا قضينا على تلك العلاقات ، أفلتت منه فى الوقت نفسه الأشياء نفسها ، لأنه لا يعرف منها غير تلك العلاقات ، وما العلم إلا المعرفة بتلك العلاقات البحتة ، وهو لا يفترق عن المعرفة العادية إلا فى الشكل ، فالعلم منشَظم بينما تلك المعرفة غير منظمة .

والتحرر من هذه العبودية التي يرسف فيها العقل ، لابد الفرد من قدرة غير عادية ، إذ أنه سيقضى على فرديته فلا يعود فرداً ، وإنما ذاتاً عارفة صرفة (١) قد طرحت عنها أغلال الإرادة ، وانصرفت عن البحث عن علاقات الأشياء وفقاً لمبدأ العلة الكافية ، وعكفت على تأمل الأشياء في ذاتها مستقلة عن كل علاقة . وبعبارة أخرى حين يفقد الفرد نفسه فيا يتأمله وينسي إرادته ، فلا يصبح غير ذات صرفة ، ومرآة صافية تنعكس عليها الأشياء ، وكأنما لا وجود لغير الأشياء وحدها دون الفرد الذي يتأملها ، وحتى يستحيل التمييز بين الذات والحدس بعد أن أصبحا شيئاً واحداً وشعوراً واحداً لا تشغله غير رؤية فريدة حدسية . فإن هذا أصبحا شيئاً واحداً وشعوراً واحداً لا تشغله غير رؤية فريدة حدسية . فإن هذا أوالصورة الخالدة ،أو الموضوعية المباشرة للإرادة باعتباره جزئياً ، وإنما المثال أوالصورة الخالدة ،أو الموضوعية المباشرة للإرادة باعتباره غير الأشياء الجزئية ، وفي هذه الحالة التأملية الحالصة يصبح الشيء الجزئي مثلا لنوعه ، وينعدم الفرد ليستحيل ذاتاً صرفة (٢) لأن الفرد باعتباره فرداً لا يعرف غير الأشياء الجزئية . المؤلفة لا تعرف غير المثال المناء المؤلفة المنا الفرد المتباره فرداً لا يعرف غير الأشياء الجزئية .

فالفرد العارف باعتباره فرداً ، والشيء الجزئى الذي يعرفه يقعان دائماً في مكان بعينه ، وزمان بعينه ، فهما ليسا سوى حلقتين في سلسلة العلل والمعلومات ، أما الذات العارفة الخالصة ومتضايفها من المثل ، فإنهما يتحرران من أشكال مبدأ

<sup>(</sup>١) إن خروج العقل على الإرادة واستعلاءه عليها يفضى حمّم إلى القضاء على الفردية وعلى كل ما يتصل بها من زمان ومكان وكثرة في الأشياء، وبالتالى على كل ألم وبؤس وحزن .. إلخ (راجع Méditch الكتاب المذكور ص ١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) يشيه شوبنهور في هذا الجزء من فلسفته اسبنوزا إلى حد كبير . فاسبنوزا يعتقد أن العقل أيدى حينا ينظر إلى الأشياء خارج الزمان أي من وجهة نظر الأبدية subs pecie aeternitatis ومن هذه المعرفة عند اسبنوزا تنولد راحة النفس ، أو أعظم صرور ممكن في هذه الحياة ، كما يتولد عنها في أنفسنا حب الله حباً عقلياً خالصاً ، وتصل بنا إلى الكمال والفضيلة والسعادة ( فوكونيه ص ٢٠١) .

العلة الكافية ، فلا معنى عندهما للزمان أو المكان أو الفرد الذى يعرف أو الشيء الذى يعرف ، وهنا تظهر الموضوعية ، وهذه تحتوى فى داخلها على الذات والموضوع معا ، فهما شكلها الوحيد ، ولكنها تحدث بينهما توازناً كاملا ، فمن جهة نجد أن الموضوع ليس إلا تمثلا للذات ، والذات التى تبتلع فى موضوع الحدس تصبح هذا الموضوع نفسه (۱) ، بعد أن أصبح الشعور هو الصورة الواضحة لذلك الموضوع من جهة أخرى . وتستطيع الذات عندئذ أن تستعرض درجات موضوعية الإرادة من جهة أخرى ، وأن ترى العالم كتمثل فحسب ، بعد أن خلعت عنه الكثرة التي تظهر فيها المثل لتظهر في صورة الأشياء الجزئية . والإرادة في كلتا الحالتين سواء في حالة الكثرة – أى حالة الأشياء الجزئية – أو في حالة المثل – هي الشيء في ذاته ، ولكنها في الأولى موضوعية غير كاملة ، وفي الثانية موضوعية كاملة .

ونحن نعلم أن الإرادة مستقلة عن التمثل وعن أشكاله جميعاً . وهي هي في الموضوع المتأمّل والفرد المتأمّل الذي يدرك نفسه باعتباره ذاتاً خالصة سواء بسواء ، فإن الاثنين يختلطان معاً ؛ إذ أنهما الإرادة التي تعرف نفسها . أما الكثرة فإنها لا توجد إلا في الظاهرة وبفضل أشكال مبدأ العلة وفي العالم بحسبانه تمثلا خاضعاً لأعم الأشكال جميعاً ، وهو التمييز بين الذات والموضوع ، فنستطيع أن تميز بين الفرد العارف والفرد المعروف . فإذا قضينا على المعرفة ، أي العالم كتمثل ، لم تبق غير الإرادة ، ذلك المجهود الأعمى ، أما إذا استحالت الإرادة إلى موضوع وأصبحت امتثالا ، فإنها تضع في الوقت نفسه الذات والموضوع ، فإذا كانت هذه الموضوعية خالصة كاملة ومساوية للإرادة ، فإنها تضع الموضوع باعتباره مثالا متحرراً من أشكال مبدأ العلة . وتضع الذات باعتبارها ذاتاً عارفة خالصة متحررة من فرديتها ومن عبوديتها للإرادة (٢).

ونظرية المثل عند شوبهور هي بعينها نظرية المثل عند أفلاطون (٣) ، فهو

<sup>(</sup>١) يلاحظ فوكونيه أن الفردية مرتبطة عند شوبنهور دائماً بقانون «الذات – موضوع » فإذا اختفت هذه التفرقة في حالة من حالات التأمل ألحالس اختفت بذلك الفردية اختفاء تاماً ( نظرية الجمال عند شوبنهور – فوكونيه س ٣٥).

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة جدا ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) يستمير شوبهمور فلسفته الحمالية من أفلاطون وكنت . ويعتقد أدوار فون هارتمان وهو من

يخلع على هذه المثل الوجود الحقيقي ، أما الأشياء الجزئية فهي أوهام وأشباح (١) فإن المثال الواحد يتحقق في عدد كبير من الظواهر المختلفة التي لا تمثل بالنسبة الفرد غير شذرات متناثرة ، وحالات متعاقبة من وجوده ، ولكنه يستطيع في النهاية أن يميز بين المثال وبين الشكل الذي عليه يبدو ، فيعرف في الأول ما هو جوهري ، وفي الآخر ما هو عرضي . ويضرب شوبنهور على ذلك مثلا بالسحب التي تتلاحق في السياء ، فإن الأشكال التي تتخذها ليست جوهرية بحال ، ولكن بوصفها بخاراً مرناً فإنها تتجمع وتتفرق وتمزقها ضربات الربيح ، هذه هي طبيعتها ، وهذه ماهية القوى التي تتمثل فيها ، أو هذا هو مثالها ، أما أشكالها الجزئية فلا وجود لها إلا بالنسبة للملاحظين الأفراد . وكذلك الجدول الذي ينساب بين الصخور ؛ فأمواجه الصغيرة ، وزبده ، ونزواته كما نلاحظها لا تؤلف غير صفات عرضية لا قيمة لها ، ومع ذلك فإن هذا الجدول يخضع للجاذبية ، ويكون سائلا متحركاً شفافاً لا شكل له ، هذه هي ماهيته أو مثاله ، ولكن إذا كنا ننظر إليه باعتباره فردا فإن الصور التي يتشكل بها هي وحدها التي تلفت أنظارنا . ولكن ليس معنى ذلك أن المُشُل تتألف من كل ما هو جوهرى فى درجات موضوعية الإرادة وتحققها الذي يتبع التعبيرات المختلفة لمبدأ العلة ، فإن هذا كله لا ينتسب إلى ماهية المثال ، ولكنه يقوم في ملكة المعرفة لدى الفرد ، وليست له من قيمة إلا لديه . وبالتالى نجد أن تاريخ الإنسانية وتعاقب الحوادث وتغير العصور ، وأشكال الحياة الإنسانية التي تختلف وفقاً للبلدان والقرون ، ليس هذا كله غير الشكل العرضي لظاهرة المثل. وما من شيء من هذه التحديدات الجزئية ينتسب إلى المثل التي تتحقق فيها الموضوعية المساوية للإرادة .

ومن استطاع أن يفرق بين الإرادة والمثل من جهة وبين المثل وظواهرها من جهة أخرى ، لم تعد للحوادث الحارية في هذا العالم دلالة لديه إلا بوصفها علاقات كاشفة عن مثال الإنسان . ولا معنى لها في ذاتها أو بذاتها ، وأطرحنا ذلك الاعتقاد

أكبر تلاميذ شوبنهور أن أستاذه أستمار نظرية العقل الخالص في حالة التأمل الجمال من شلنج. ويؤمن على كلامه بول فابلر ( راجع مديتش ص ٢٣٢) والواقع أن نظرية شوبهور في الجمال والفن ما هي إلا نظرية في المعرفة كما سيتضح لنا ذلك فيها بعد .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة وامتثال ج١ ص ١٨١ .

الشائع الذى يزعم أن الزمان يحمل إلينا دائماً فى طياته أشياء جديدة (١١). ولا نعزو إليه نهاية أو بداية أو خطة أو تطور أو غاية معينة هى بلوغ أسمى كمال ممكن للجنس البشرى (٢).

وهكذا تصبح ظواهر الزمان وظواهر المكان متساوية القيمة بالنسبة إلى المثال الذى يتحقق فيها ، والذى يظل هو وحده ثابتاً بينها تنساب الحوادث فى تغير مستمر وصير ورة دائمة ، فبالمُشُل تبلغ إرادة الحياة كمال موضوعيتها (٣).

وكما أن العلم يتخذ من الظواهر وعلاقاتها موضوعاً له ، ومن مبدأ العلة الكافية مبدأ له ، فإن الفن يحاول أن يتأملها كما هي في أبديتها ، وأن يعرف ما هو جوهرى ثابت في جميع الظواهر ، وأن يتخذ من هذا التأمل مادة للتعبير ، وهذا التعبير يختلف باختلاف الوسائل فيكون إما بالرسم أو الشعر أو الموسيقي . ومهما اختلفت هذه الوسائل فيما بينها فإن مصدرها واحد وهو معرفة المثل ، وغايتها الوحيدة هي الإفصاح عن هذه المحاولة ، وهنا يختلف الفن اختلافاً واضحاً عن العلم ، فإن العلم في ملاحقته لسلسلة العلل والمعلولات لا يستطيع أن يبلغ غايته ، وإنما يظل في إحالة دائمة إلى علل أبعد ، وهكذا باستمرار ، فهو لا يعرف الرضا ولا يبلغ الهدف ، بينا يستطيع الفنان أن يجد في عمله الحد الذي يرضيه فهو ينزع في الواقع موضوع تأمله من تيار الظواهر العابرة ، ويسيطر عليه منعزلا أمام ناظريه ، وهذا الموضوع الحاص الذي لم يكن في تيار الحوادث غير جزء عابر لا قيمة له ، يصبح بالنسبة إليه ما يمثل الكل ، وما يعادل تلك الفكرة اللانهائية التي تملأ الزمان يصبح بالنسبة إليه ما يمثل الكل ، وما يعادل تلك الفكرة اللانهائية التي تملأ الزمان والمكان ، ومن ثم فإن الفن يتشبث بهذا الموضوع الحاص ، ويوقف عجلة الزمن

<sup>(</sup>١) فلاحظ أن كلام شوبنهور في هذا الباب يتعارض تعارضاً حاداً مع ملهب برجسون القائل بنظرية التطور الحالق L'evolution créatrice . وهذا التطور الحالق هو الذي يحمله الزمان ، كما أنه يعارض بها نظرية هيجل القائلة بتطور الروح أو «الله » على مر الزمان .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) يقول فوكونيه إن المثل هي وحدها التي تمتلك الفردية الحقة ، ما دامت الإرادة تتحقق فيها برمتها ، وفي كل مرة في شكل مختلف وفي كل مثال علىحدة . ولما كانت المثل غريبة على المكان والزمان فإنها لا يمكن أن تكون موضوعاً للحدس إلا للذات التي تنزع الآنا الآنائية Le moi égoiste أو فرديتها الظاهرة (ص ، ٣٥ من كتاب نظرية الحمال عند شويهور) وعلى ذلك يمكن أن نقول إن تأمل المثل ما هو إلا استغراق في فردية أعمق من فرديتنا ، وهذا ما لم يدركه شوبهور أو يشير إليه في فلسفته على الإطلاق .

لتختى العلاقات جميعاً ، وتبقى المثل التى تؤلف بالنسبة إليه موضوع تأمله . « ومن ثم نستطيع أن نعرف الفن بأنه تأمل الأشياء مستقلة عن مبدأ العلة الكافية » (١) . وهذا التأمل لا نفع فيه ولا غناء من حيث الحياة العلمية ، وهو لذلك يضاد المعرفة العقلية التى تخضع لمبدأ العلة الكافية والتى ينتفع بها الإنسان في حياته العملية كل الانتفاع . المعرفة الأولى هي المعرفة الحقة كما يراها أرسطو ، بينما الثانية هي التأمل الأفلاطوني . الأولى من عمل العالم ، بينما الثانية من عمل العبقرية . وفي العبقرية نسيان كامل للشخصية وعلاقاتها جميعاً ، فهي اتجاه مضاد للاتجاه الذي يقود إلى الشخصية ومن ثم إلى الإرادة . والعمل الفي خروج بالفنان لفترة من الوقت من شخصيته ونسيانه لغاياته ومصالحه الحاصة ، لكي يصبح ذاتاً عارفة خالصة ، وعناً ثاقبة تنفذ إلى سم الكون كوحدة .

ولكى تتحقق العبقرية فى فرد ما ، لابد له من قوة إدراكية cognitive تتفوق تفوق تفوقاً كبيراً على القوة الضرورية لحدمة إرادة فردية ، وهذه القوة المتفوقة هى التى تتحرر تماماً لتصبح مرآة صافية ينعكس على صفحها الكون بأسره . (ولن نفيض فى تحليل العبقرية لأننا سنفرد لها فصلاخاصاً). بيمالا يهتم الرجل العادى إلابكل ما يتصل بإرادته من قريب أو بعيد ، ولا يعير التأمل الحالص أى نصيب من العناية ، وإنما يمضى باحثاً عن طريقه فى الحياة ، ولذلك فهو يكتنى بالتصورات المجردة التى تعينه على تصنيف الأشياء التى تصادفه فى طريقه وإدراكها تحت التصور المجرد الحاص بها دون إبطاء . أما معرفة المثل فهى بالضرورة معرفة حدسية التصور الحبرد الحاص بها دون إبطاء . أما معرفة المثل فهى بالضرورة معرفة حدسية التصور الحبرد الحاص بها دون إبطاء . أما معرفة المثل التى تنطوى تحتها intuitive

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) يعترض ريبو على شوبنهور بقوله : «إذا كان التأمل الجمالي فعلا من أفعال العقل ، فكيف يمكن أن يكون خارج الزمان والمكان والعلية ؟ والعقل بغير شكوله لا يعود عقلا ، إنه حينئذ يكون الإرادة . والعقل ليس غير ملكة مشتقة . فإذا اختفت ، ماذا يتبق ؟ يبقي الشيء في ذاته أو الإرادة . وأخيراً فإن ما يزيد من الصعوبة هو أن شوبنهور يردد بلا انقطاع أن الفن هو تجاوز وتحرر وقتي من ربقة الإرادة » (ريبو – ص ١٦٣) ونحن ذرد على ريبو بقولنا إنه قد أخطأ في فهم قرارة فكر شو بنهور وأن شوبنهور يقول : وأن شوبنهور يقول : وأن شوبنهور يقول المنافق المعلقة التي تخضع لشكول مبدأ إن المعرفة التي بها نصل إلى المثل تختلف في ذوعها اختلافاً كلياً عن المعرفة العقلية التي تخضع لشكول مبدأ العلقة التي يسوقها ريبو في هذا الشأن المادة الكافية . وقد بينا نحن ذلك بما لا يدع عجالا الشك أو للاعتراضات التي يسوقها ريبو في هذا الشأن

الأشياء الحاضرة تحت ناظريه ، وبشىء من الحيال ، ... وهو ضرورى للعبقرية بستطيع أن يكمل سلسلة الحوادث والظروف التى أفضت به إلى المثل، وغالباً ما تكون الأشياء الواقعية نماذج مشوهة للمثل التى تتحقق فيها ، ولكن الفنان لا يراها كما صنعتها الطبيعة ، ولكن كما كان يجب أن تكون ، ولا يقتصر الحيال على هذا الحجهود الكمى ، ولكن يتناول الكيف أيضاً .

فالفرد الفنان لا يخضع في معرفته لمبدأ العلة الكافية كما بينا من قبل ، بل إنه يتحاشى كل معرفة من هذا النوع رغم ما يسببه ذلك من حيرة له وحسران في الحياة العملية ، ويتمثل ذلك أبلغ تمثل في نفوره نفوراً شديداً من الرياضيات ، وذلك لأن الرياضيات تتخذ موضوعها من أهم شكلين للظاهرة ونعنى بهما الزمان ولكان ، وهما ليسا في الواقع غير تعبيرين عن مبدأ العلة الكافية . فمثل هذه الدراسة تتعارض كل التعارض مع تلك التي تتخذ موضوعها عما هو ثابت في الظاهرة ، أي من المثل التي تتجرد عن كل علاقة . وكذلك يتنافر المهج المنطق للرياضيات أي من المثل التي تتجرد عن كل علاقة . وكذلك يتنافر المهج المنطق للرياضيات مع العبقرية لتعارضه مع كل ما هو حدسي . ولذلك لم يستطع عبقرى فنان أن يجمع بين الفن والرياضة على الإطلاق ( ونحن نعترض على رأى شوبهور هذا ، يجمع بين الفن والرياضة على الإطلاق ( ونحن نعترض على رأى شوبهور هذا ، فإن ليوناردو وافتشى كان ملماً بالرياضيات وبسكال كان فناناً في « أفكاره » وهو الرياضي المعروف ) والعكس في نظر شوبهور هدة النادرة للدلالة على وهو الرياضي المعروف ) والعكس في نظر شوبهور هذة النادرة للدلالة على لا يميلون مطلقاً إلى تقدير أعمال الفنانين ويروى شوبهور هذة النادرة للدلالة على رأيه ، فهناك قصة تروى أن أحد الرياضيين الفرنسيين المتازين سأل وهو يهز رأيه ، فهناك قصة تروى أن أحد الرياضيين الفرنسيين المتازين سأل وهو يهز كنفيه بعد أن فرغ لتوه من قراءة « افيجينيا » إحدى مسرحيات راسين « ماذا شت هذا كله ؟ » .

وليس من شك أن قدرة الفنان على تجاوز مبدأ العلة وتخطى الأشياء الحاصة لبلوغ المثل ، يمكن أن يوجد منها قدر ضئيل فى الأفراد العاديين مهما يكن هذا القدر ضئيلا . وإلا لم يكن من الممكن دون هذه القدرة أن يتذوقوا الأعمال الفنية

ونحن نميز عند شوبنهور نوعين من العقل، عقل خاضع لمبدأ العلمة الكافية ، وعقل يتحرر من هذا المبدأ . وكان الأحرى بشوبنهور أن يسمى العقل الثانى اسماً آخر حتى لا يقع ريبو وغيره من المؤرخين في هذا المعلم ، وكان الإحرى بشوبنهور أن يسمى العقل الثانى اسماً آخر حتى لا يقع ريبو وغيره من المؤرخين في هذا المعلم ، وبالوجدان » مثلا .

أو يكترثوا بكل ما هو جميل وجليل، ولأصبحت هاتان الكلمتان خاليتين من المعنى .

فالأفراد جميعاً يستطيعون ولو للحظة عابرة أن يستخلصوا المثل من الأشياء الجزئية ، وأن يسموا فترة من الزمن فوق فرديتهم وأشخاصهم ، وتختلف عنهم العبقرية في أنها تملك هذه القدرة بدرجة أعلى من ذلك كثيراً، وأن تتمتع بها في صورة أطول استمراراً ، وهذه الميزة هي التي تمنح للعبقرية القدرة على نقل إحساسها إلى الناس ، والتعبير عن المثل التي بلغتها بالتأمل الطويل . ومن ثم فإن المثال يظل ثابتاً لا يتغير ، وكذلك المتعة الجمالية سواء صدرت عن عمل فني أو عن التأمل المباشر للطبيعة والحياة . وليس العمل الفني في هذه الحالة إلا وسيلة لتيسير إدراك المثل، هذا الإدراك الذي يكون المتعة الجمالية ، وكأنما يعيرنا الفنان عينيه لننظر بهما إلى العالم .

رأينا إذن كيف يتكون التأمل الجمالي من عنصرين متضايفين :

فالعنصر الأول هو الموضوع لا بصفته الجزئية ، ولكن في صفته المثالية الأفلاطونية ، أى كشكل دائم للنوع (١) الذى تندرج تحته الأشياء والعنصر الثانى هو الشعور العارف لا بوصفه فرداً ، ولكن بوصفه ذاتاً خالصة مجردة عن كل إرادة ، وسنرى الآن أن المتعة الجمالية التى تتولد من تأمل الجميل تصدر عن هذين العنصرين .

فنحن نعلم أن الإرادة تتولد عن حاجة أو حرمان أو بمعنى آخر عن ألم، وإشباع هذه الحاجة يضع حدًّا لها ، ولكن إذا أشبعت حاجة لم تشبع عشر حاجات أخر، والحرمان يظل دائماً ، بينما الإشباع يمضى سريعاً ، وحينما تجد الحاجة ما يشبعها أفسحت مكاناً لحاجة أخرى جديدة وهكذا دواليك . وبذلك لا يمكن للإنسان أن يرضى أو يقنع طالما أن حاجاته لا نهائية ، وكأنه شحاذ تلقى إليه بلقمة قد تسد رمقه اليوم لتطيل عذابه غداً . وطالما امتلأ شعورنا بنداء الإرادة وظللنا عبيداً لدوافع الرغبة ، وللآ مال والمخاوف الملحة المتصلة التي تصدر عنها ، فلا مندوحة لنا عن العذاب، ولا أمل لنا في سعادة دائمة ، أو راحة طويلة الأمد، وما أشبه من تستعبده الإرادة باكسيون المناه الذي يرتبط بعجلة تدور دائماً وأبداً . . .

<sup>(1)</sup> الحمال هو أسمى تعبير من الحصائص النومية spécifique أي كلما اقترب الفرد من النوع وترك و راءه الحصائص الفردية اقترب بدلك من المثل أي من التعبير الصحيح من الإرادة . والحمال الإنساني هو أسمى أنواع الحمال لأن المثال الإنساني أعلى أنواع المثل وأعلى درجات موضوعية الإرادة (راجع نظرية العقل عنة شوبهور لمديتش ص ٢١٧).

وقد يعتمل فى نفوسنا دافع داخلى ، أو يصيبنا حادث خارجى يحملنا بعيداً عن تيار الإرادة اللانهائى الجارف ، وينزع عن المعرفة عبوديتها للإرادة ، ويحوّل انتباهنا عن دوافعها الجاثعة لنرى الأشياء فى ضوء جديد مستقلة عن علاقاتها بالإرادة ، وبطريقة غير ذاتية ، وإنما موضوعية صرفة ، ويستغرق الفرد فى الأشياء بوصفها تمثلات فحسب ، لا بوصفها دوافع ، وفجأة تلوح لنا تلك الراحة التى بحثنا عنها طويلا فكانت تفلت دائماً من أيدينا ، ونشعر بسعادة غامرة كاملة ، وتتوقف فجأة عجلة اكسيون عن الدوران ونلتي أنفسنا ، وقد بلغنا تلك الحالة المثلى الحيالية من الألم والتي يسميها أبيقور بالحير الأسمى (١).

وهذه الحالة التي تختني فيها الفردية اختفاء تاميًا يمكن أن تحدث في أى فرد وفي أية لحظة، حينها تتفوق فيه المعرفة على الإرادة، وهي هذه الحالة التي نراها واضحة كل الوضوح في لوحات الرسامين الهولنديين الذين استطاعوا تأمل الأشياء التافهة في عيان موضوعي خالص ، فكانت لوحاتهم شاهدا خالداً على موضوعيتهم ، وسكينة أرواحهم وصفاتها . ولا يستطيع أى إنسان وهب شيئاً من الذوق أن ينظر إلى هذه اللوحات دون أن تبعث في نفسه العاطفة قوية عميقة .

بيد أن هذه القدرة الداخلية التي يتمتع بها الفنان ليخلق مثل هذا التأثير تجد من الأشياء الحارجية ما ييسر لها مهمتها، و يمهد لها طريق التعبير، فإن في الطبيعة من الجمال ما يدفعنا إلى التأمل(٢)، ويغرينا بالإبداع، ويرغمنا على التحرر ولو لحظة قصيرة من أسر الإرادة لننع بالمعرفة الحالصة. وأينا تهاوت عليه المصائب وأثقلته الهموم ثم مد بصره إلى الطبيعة، فلم تتجدد آماله، وتنتي روحه، وينشر صدره؛ فإننا في اللحظة التي نتجاهل فيها الإرادة، ونستغرق في المعرفة الموضوعية الحالصة، نلج عالماً جديداً لا تصحبنا فيه هموم الإرادة ومخاوفها، ونترك الفرد عند عتبته لنصبح ذاتاً خالصة. ولكن من ذا الذي يستطيع أن يبتي طويلا في

<sup>(</sup>١) كيف يمكن أن نشمر بأية متعة حيمًا نتأمل المثل ؟ أسست هذه المثل تعبيراً مباشراً عن الإرادة أوهى الموضوعية الأولى لها ؟ وإذا كانت الإرادة شراً في نظر شوبهور ألا يقودنا ذلك بالتالى إلى القول بأن المثل شر أيضاً ؟ – والواقع أن شوبهور لم يستطع أن يفسر المتعة الجمالية على أساس ميتافيزين صحيح .

<sup>(</sup>٢) كيف نميز فى الطبيعة بين الجمال والقبح ؟ يجيبنا شوبهور على ذلك بأن هذا التمييز فطرى قبل priori وهذا التمييز يمكن أن يصل إلى الحد الذى نستطيع معه أن ذحدد ما يكن فى الطبيعة نفسها من عيوب تشوه من المثل الحقيقية أو من الموضوعية الأصلية l'objectivation originale (راجع نظرية العقل عند شوبهور . لمدينش ص ه ٢١) وكأن شوبهور يعود بنا إلى نظرية التوليد السقراطية !

تلك الأعالى ؟ إن علاقة بسيطة بين الشيء الذي نتأمله وبين إرادتنا أو بين فرديتنا تكنى لكى نسقط من هذه العلياء ، ويفسد السر الذي عشنا فيه ، ونعود إلى العالم الذي يسيطر عليه مبدأ العلة الكافية بكل آلامه ومتاعبه . ولعل السواد الأعظم من الناس يعيشون على هذه الحالة الأخيرة ، فتظل معرفتهم في خدمة الإرادة دائماً ، أما كل ما لا ينفعهم فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يعير ونه اهتماماً ، وقد تبدو لهم أجمل المناظر غريبة باردة غثة معادية لا غناء فيها .

وهذه المتعة الحالصة التي تنشأ عن التأمل المتحرر من قيود الإرادة هي بعينها التي تضفي على الماضي البعيد سحراً بعيداً ، وتعرض علينا الأشياء الغابرة في أضواء باهرة ، فإن استعراضنا للأيام البعيدة والذكريات القديمة لا يسوق أمام خيالنا غير الأشياء والموضوعات التي مضت لا الإرادة الجائعة التي صاحبتها ، فإن الحيال إن أعاد إلينا ذكرى الإرادة أفسد علينا هذه المتعة الحالصة واستدغى ما يلازم الإرادة من آلام وحرمان . . الإرادة إذن منسية حيا ينشط الحيال ، لأن الحيال لا يثير غير الحانب الموضوعي من الذكرى ، ولا يثير الحانب الفردى أو الذاتي أبداً .

والواقع أننا نستطيع بواسطة الأشياء الحاضرة والغابرة أن نتغلب على الشرور والآلام جميعاً، وذلك بأن نرتفع إلى التأمل الحالص لهذه الأشياء ، وبأن ننتزع أنفسنا منها ، ونقضى على هذه « الأنا الحزينة » على حد تعبير شوبنهور لنصير ذواتاً عارفة ، وفي هوية مع هذه الأشياء نفسها ، وتغدو بذلك تعاستنا غريبة على هذا العالم الحديد الذي لا نرى فيه غير تمثلات فحسب ، بينا تختفي الإرادة اختفاء مؤقتاً .

فالشرط الذاتى المتعة الجمالية هو فى تحرر المعرفة من قيود الإرادة ، ونسيان « الأنا الفردى » le moi individuel ، وإحالة الشعور إلى ذات عارفة خالصة رمت عن كاهلها كل ما تستتبعه الإرادة من أشكال كالزمان والمكان والكثرة . ويلح شوبنهور فى أن أحد الشرطين — وهما الذاتى والموضوعى — لا يمكن أن يوجدا منفصلين ، فهما متضايفان دائماً ، يستلزم أحدهما الآخر بالضرورة .

ولإيضاح الجانب الذاتى من المتعة الجمالية يحلل شوبنهور شعوراً يتصل به اتصالاً وثيقاً وينشأ عن حالة من حالاته ونعنى به الشعور بالجليل. وقد بينا فيما سبق

أن الطبيعة تضم بين جنباتها من الأشياء ما يغرى بالتأمل الجمالي ويدعو إليه ، فيشعر الإنسان أنه مسوق إلى الإعجاب سوقاً بجمال ما يرى من مشاهد وألوان ، وكأن الطبيعة تمنح نفسها للإنسان كما تكشف له فى أشكالها البديعة وصورها الفاتنة عن المثل التي تعبر عن نفسها في تلك الأشكال وهذه الصور . وهنا يجد الإنسان من الطبيعة عوناً له على التحرر من عبودية الإرادة، وعلى التخلي عن قيودها وأغلالها القاسية . . . ولكن ، فلنفترض أن هذه الأشياء في أشكالها ذات المعانى الحصبة والتي تدعونا إلى التأمل الجمالي قد اتخذت من الإرادة في شكلها الموضوعي أى الجسم الإنساني موقفاً عدائياً، بل هددت هذا الجسم نفسه بالتحطيم رغم ما قد يبدله من مقاومة يائسة ، وأنذرته بالعدم إذا قورن بما في الطبيعة من قوى جبارة هاثلة ، ولنفترض أيضاً أن الإنسان لم يلتفت إلى هذا العداء الذي تجابهه به الطبيعة رغم إدراكه له ، بل جرد نفسه من الإرادة وعلائقها ليستغرق بكليته في التأمل والمعرفة ، مرعياً نظره إلى المثل التي تتبدى في هذه القوى العارمة الحامحة - المثل العارية عن كل علاقة ، وهو في هذا التأمل يرتفع فوق نفسه وفوق شخصيته وفوق إرادته ، بل فوق كل إرادة (العالم كإرادة ص ٢٠٨) . . . في هذه الحالة تمتلي الم نفسه غبطة وشعوراً بالجلال ولهذا السبب كانت كلمة الجلال والغبطة مشتقة من أصل واحد، فالحليل يسمى بالألمانية Erhaben والغبطة تسمى Erhebung.

وبهذا التحليل يتضح لنا الاختلاف بين الجميل والجليل؛ فني حضور الجميل تكون المعرفة بلا صراع أو مقاومة ، وعلى العكس من ذلك نجد أن الجليل يصاحبه الصراع والمقاومة لكى يتحقق الشرط الأول ـ ونعنى به الشرط الذاتى ـ الشعور بالمتعة الجمالية ، إذ ننتزع أنفسنا عنوة واقتداراً من علائق الموضوع الذى نعلم مقدار خطره على الإرادة ـ فنسمو بوثبة مليئة بالحرية والإدراك ، وقد لا يكنى الإدراك وحده لوثبتنا بل يجب المحافظة عليها لأنها مصحوبة بآثار مستمرة تذكرنا بالإرادة الخاصة الفردية كالخوف أو الرغبة ولكن بالإرادة الإنسانية عامة من حيث إنها موجودة في التعبير عن موضوعيتها أى في الحسم الإنسانية

وعلى العكس من ذلك إذا امتلأت نفس الإنسان بفعل إرادى كالخوف أو القلق، أصبح التأمل الخالص مستحيلا، وأصبحت للإرادة الفردية اليد العليا،

إذ يُشْغَلَ الفرد في هذه الحالة بالتخلص من هذه الأخطار التي تهدد كيانه ، فتنحسر كل الأفكار الأخرى عن عقله .

والشعور بالجليل يمكن أن يتحقق على درجات متفاوتة فى الشدة والقوة ونحن نعرف أن الجلال والجمال يتفقان فى الشرط الأساسى الأول وهو التأمل الخالص المجرد عن الإرادة ومعرفة المثل التى تنشأ بالضرورة عن هذا التأمل ، ويختلفان فى أن الجليل يضاف إليه شرط واحد آخر هو أن الارتفاع عن العلاقة القائمة بين الشيء موضوع التأمل وبين الإرادة وهى العلاقة المشوبة بالعداء حدا الارتفاع يتم فى شيء من المجهود والمقاومة . ويتبع ذلك أن بين الشعور بالجمال والشعور بالجلال درجات عدة ، وفقاً لقوة هذا الشرط الإضافي أو ضعفه ، تميزه أو غموضه ، بعده أو قربه . إلخ . . .

ولنبدأ بأضعف درجات الشعور بالجلال ، فنتخيل الشمس وهي مصدر الحرارة والنور معا إذ ترتبط بالإرادة من جهة لأن الحرارة شرط ضرورى للحياة ، وبالعقل من جهة أخرى لأن النور هو روز المعرفة — نتخيل الشمس وقد شارفت على الغروب في يوم من أيام الشتاء القاسية ، وأرسلت أشعتها الغاربة ، فانعكست على كتل الصخور الضخمة ، وأنارت الكون بضوء شاحب دون أن تبعث الدفء في الأوصال ، فكانت بذلك موضوعاً للتأمل دون أن تكون ذات نفع للإرادة ، ومع ذلك فإننا إذا تذكرنا في غموض أن هذا الغروب نفسه هو الذي يحرمنا من الدفء — مصدر الحياة — نكون بذلك قد سمونا إلى حد ما فوق منافع الإرادة ، ويستلزم الاحتفاظ بهذه الحالة التأملية الحالصة شيئاً من المجهود الضئيل، وهذا المجهود هو الذي يجعلنا ننتقل من نطاق الجمال إلى نطاق الحلال . . وإن تكن هذه الصورة هي أدنى درجاته .

فلننتقل من هذا المنظر إلى مكان مستوحش ، يمتد فيه الأفق إلى غير نهاية ، وتصفو السهاء فلا تشوبها سحابة واحدة ، والأشجار والنباتات ساكنة تماماً ، ولا وجود لحيوان أو إنسان أو مياه جارية ، والصمت عميق ينيخ على المكان . . مثل هذا المكان يدعونا إلى التأمل المتحرر من الإرادة ومطالبها ، ولكنه في الوقت نفسه يبعث فينا الشعور بالجلال . إذ أنه لا يقدم للإرادة موضوعاً لرضاها أو سخطها

فلا يبقى للإنسان إلا التأمل ، أما من لا يجد فى نفسه القدرة على ذلك فإنه يشعر بإرادته عاطلة دون أن يحل شيء آخر محل هذا التعطيل ، وبذلك يلتهمه الملل . وكأن هذا المنظر مقياس لقيمتنا العقلية ، أو محك لقدرتنا على احتمال الوحدة أوعدم احتمالها ، فنحن إذن نبذل مجهوداً ، مهما يكن ضئيلا للاحتفاظ بحالة النامل الحالص ، وإلا التهمنا الملل ، ولذلك كان هذا المنظر موحياً للشعور بالجلال فى صورة ما زالت ضعيفة .

ولنتصور الآن هذا المكان نفسه ، وقد تعرى عما فيه من أعشاب ، فليس فيه سوى صخور جرداء ، وهنا يعترضنا القلق لانعدام كل أثر للطبيعة العضوية الضرورية لكياننا ، وتبدو الصحراء في صورة مخيفة ، وتصبح في حالة تدعو إلى الرثاء ، فلا نستطيع أن نرتفع إلى درجة التأمل الحالصة إلا على حساب القضاء على حاجات الإرادة ، وما دمنا في حالة التأمل هاتيك ، فإن الشعور بالحلال يطغى على كل ما عداه .

وهنا منظر آخر يرسم لنا صورة أوضح للشعور بالجلال في درجة أعلى من درجاته: الطبيعة ثائرة ، والعاطفة تزأر ، والسهاء ملبدة بالسحب السوداء المتوعدة ، والصحواء الضخمة الجداء تكاد تسد من دوننا وجه الأفق ، والماء ينهمر في عنفوان، والصحواء في كل مكان ، وللريح أنين خلال الشعاب ، فهاهنا عيان يكشف لنا عن اعتمادنا على الطبيعة العادية وصراعنا وإياها ، وعن سحق إرادتنا ، ولكن طالما لم يطغ القلق الشخصي ، وطالما بتي التأمل الجمالي ، فإنها الذات العارفة الحالصة التي تجيل إبصارها في غضبة الطبيعة وفي صورة الإرادة المنهزمة ، فلا تبالي وهي في حالة خلو من الانفعال ، وقد سيطر عليها عدم الاكتراث \_ إلا التعرف على المثل في الموضوعات نفسها التي تهدد الإرادة وتفزعها ، وهذا التقابل نفسه هو الذي يبعث فينا الشعور بالحلال .

وإن هذا التأثير ليشتد ويقوى حيا تتصارع العناصر المنطلقة في صورة هائلة أمام أعيننا ، فالشلال الذي تدوى مياهه حتى لا نستطيع أن نسمع أصواتنا نفسها ، أو منظر البحر الذي نراه من بعيد وقد أصطخبت أمواجه بفعل العاصفة ، وأضواء البرق تنفذ خلال السحب الكثيفة بينا طغت أمواج الرعد على زمجرة البحر

وزئير العاصفة ... فأمام مثل هذا المنظر الرهيب يتكشف للإنسان وجوده المزدوج ، فبينا يرى نفسه فرداً أو ظاهرة عابرة من ظواهر الإرادة قابلة لأن تسحقها عناصر الطبيعة الثائرة سحقاً دون أن تجد لها ملاذاً أو حصناً ، فإنه يشعر بنفسه في هذا الوقت أيضاً كذات عارفة خالدة ، وإنه شرط للموضوع وبالتالي للكون بأسره ، وإن صراع الطبيعة ليس غير تمثله الحاص ، وإنه فن استغراقه في تأمل المثل حر مستقل عن كل إرادة أو تعاسة ، وهذه أعلى درجة من درجات الشعور بالجلال لأنها تنشأ من رؤية العدم - إن كان من الممكن أن يرى العدم - وهو يهدد الفرد .

وهذا الشعور بالجلال يمكن أن ينشأ أيضاً أمام بناء ضخم يتضاءل الفرد بإزائه ، وهذا ما يسميه كنت بالجلال الرياضي ، بينا الجلال الذي سبق وصفه يسميه شوبهور بالجلال الحركي dynamique؛ وهذا النوع من الجلال أعتقد أن شوبهور لم يفيه حقه من الدراسة فإنه يختلف عن الجلال الحركي بأننا لا نشعر فيه بمقاومة من جانب الإرادة ، وكل ما في الأمر أن الإنسان يشعر بضاً لته وتفاهته إذا قيس إلى هذه الكتل الضخمة من الأحجار التي تطاول السماء ، أو إلى هذه الأكوان الهائلة الممتدة في المكان والتي يستحيل الفرد أمامها إلى عدم لا قيمة له . فالشعور ها هنا حدس مباشر intuition direct يخلو من كل مقاومة .

وإذا تعمقنا الشعور بالجلال إزاء الآثار الفنية الهائلة التي شيدها الإنسان بيديه كالأهرامات مثلا ، عرنا فيه على الشعور بالفردية شعوراً واضحاً ، فهذه الآثار إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الإنسان وجبروته ، فهى تعود بنا إلى الفردية من حيث أراد شوبهور أن يقضى عليها ، وقد أشار شوبهور إلى ذلك في هذا النص ، وإن لم يدرك ما يمكن أن بجره عليه من مشكلات إذ يقول : « فلنفترض أننا قد استغرقنا في تأمل لا بهائية العالم في الزمان والمكان ، سواء في كثرة الأجيال الماضية والمقبلة ، أو في أثناء الليل حيما تكشف لنا السهاء عن أكوان لا حصر لها أو أرهقت شعورنا رحابة الكون إن صح هذا التعبير ، في هذه الحالة نشعر أننا تضاءلنا حتى العدم ، وكأفراد ، وأجسام حية ، وظاهرة عابرة للإرادة نشعر أننا لسنا سوى قطرة في الحيط أي أننا نختني ونسيل في العدم ولكننا نشعر في الوقت نفسه في مقابل وهم عدمنا ، وفي مقابل هذه الأكذوبة المستحيلة —

شعوراً مباشراً يكشف لنا عن أن هذه العوالم لا وجود لها إلا في تمثلنا وأنها ليست غير تغيرات للذات الأبدية في معرفتها الحالدة: إنها ليست إلا ما نشعر به في أنفسنا حالما ننسى فرديتنا ، وبالاختصار إنه يستقر فينا ذلك الذي يكون السند الضروري الذي لا غنى عنه للعوالم كلها ، وللأزمان كلها ، وعظمة العالم التي أخافتنا منذ لحظة تستقر الآن صافية فينا ، وانتنى بذلك خضوعنا لها ، فإنها هي التي تعتمد علينا الآن » (العالم كإرادة ص ١ ص٢١٣) . فلولا شعورنا أن هذ العظمة من تمثلنا لما أحسسنا بالجلال ، فالشعور بالذات إذن يختلط بالشعور بما في الكون من رجاحة وعظمة أو بما في الأثر الفني الضخم من جبروت وإتقان لكي يتولد عن ذلك الشعور بالحلال .

ولنظرية الجلال تطبيق آخر في مجال الأخلاق فيا نسميه بالطبع أو الخلق الجليل caractère sublime ، فالإرادة في مثل هذه الشخصية لا تستسلم لما يمكن أن يقضى عليها ، وإنما تجعل للمعرفة دائماً اليد العليا ، ومثل هذه الشخصية تتأمل الناس تأملا موضوعيًا خالصاً دون أن تحسب حساباً لما يمكن أن يقوم بين إرادته وإرادة غيره من علاقات ، فهو يشاهد رذائلهم أو بغضهم له وجورهم عليه دون أن يبادلهم شيئاً من ذلك ، ويلمح سعادتهم دون أن يأكله الحسد، وقد يرى فضائلهم دون أن تشعر بما يدفعه إلى الارتباط بهم ، وهو يتأمل جمال النساء دون اشتهاء ، هي أشبه بشخصية هوراشيو كما يصفها «هملت» . لقد كنت في معاناتك لكل شيء ، كرجل لم يعان شيئاً ، فقد تقلبت مصائب الدهر وخيراته بروح واحدة . « فهو في هذه الحالة لم يعد موضوعاً للعذاب ، وإنما ذاتاً للمعرفة » ( العالم كإرادة ج١ ص ٢١٤) وسنعود إلى الكلام عن هذا الموضوع في الفصل الحامس .

华 恭 恭

ومما سبق يمكن أن نوجه النقد إلى شوبنهور فى ثلاث نقاط فيما يختص بفكرته عن المثل وعن الفن .

۱ – المثل تعبير مباشر عن الإرادة ، ولا يمكن أن يكون هذا التعبير أفضل مما يعبر عنه ؛ بمعنى أنه ما دامت الإرادة شرًّا، فلا بد أن تكون المثل شرًّا بدورها

فكيف يمكن أن يقود تأملها إلى الخير ؟

٢ ـــ رأينا أن تأمل المثل عملية عقلية صرفة عند شوبهور ، ومن هذا التأمل يكون الفن . والواقع أن الفن لا يمكن أن يكون شيئاً عقليناً صرفاً ، وإنما يمتزج به اللامعقول امتزاج المعقول أو بعبارة أخرى يمتزج الشعور باللا شعور .

٣ - هذا التأمل الحمالى الذي يقضى فيه الإنسان على فرديته يحتاج من الإنسان الى وثبة إرادية من الفرد، فكأننا بذلك نلجأ إلى الإرادة من حيث أردنا القضاء عليها . وستتضح هذه الثغراث في مذهب شوبنهور أكثر فأكثر حينا نبحث في الفصل التالى عن معنى العبقرية في مذهبه .

## الفصل الرابع العبقرية

أفردنا للعبقرية فصلا خاصًا لأنها نمط خاص من الأفراد يتميز بصفات نادرة ، كما أنها أنموذج للفرد الذى استطاع أن يحرر عقله من ربقة الإرادة فى لحظات معينة هى لحظات التأمل الموضوعى . وثمة يسبب آخر — وإن لم يكن جوهريًا بالنسبة لبحثنا هذا — هو اهتمام شوبهور بموضوع العبقرية اهتماماً لم يسبقه إليه أحد ، وإخضاعه هذه النظرية لروح مذهبه العامة .

وترتبط نظرية شوبهور في العبقرية ارتباطاً وثيقاً بنظريته في المعرفة ؛ إذ أن العبقرى عنده لايتميز عن سائر الناس الابالمعرفة المحدسية المسية المنسلة بينفذ بها إلى أعماق الأشياء بحيث يصبح هو وإياها شيئاً واحداً . . «إن ماهية العبقرية يجب أن تتألف من الكمال والطاقة في المعرفة الحدسية »(١) . وفي هذه المعرفة تختني تلك التفرقة بين الذات والموضوع التي تنتمي إلى مبدأ العلة المعرفة تختني تلك التفرقة بين الذات والموضوع التي تنتمي إلى مبدأ العلة الأشياء بالطريقة المبتذلة ، وعند ما نتوقف عن البحث على ضوء التعبيرات المختلفة للمبتذلة المعلقة الأسياء فيا بينها ، تلك العلاقة التي تستحيل في نهاية الأمر إلى علاقة الأشياء بإرادتنا ، أي عندما لا نعتبر المكان أو الزمان أو الكيف أو ما وراء الأشياء من منفعة وإنما ننظر إلى طبيعها فحسب ، وعند ما لا نسمح أيضاً للفكر المجرد أو لمبادئ العلة أن تحتل شعورنا ، وإنما بدلا من ذلك نلتفت بقوة الروح نحو « الحدس » اما المادئ لشيء طبيعي حاضر فعلا : كمنظر أو شجرة و عتلاً شعورنا كله بالتأمل الهادئ لشيء طبيعي حاضر فعلا : كمنظر أو شجرة أو أي شيء آخر . . في هذه اللحظة التي نفقد أنفستا في هذا الشيء أو نقوم أم يقول الألمان في عتى — أي في اللحظة التي نفية وزنا وإرادتنا ، ولا نقوم كما يقول الألمان في عتى — أي في اللحظة التي نفية وزنا وإرادتنا ، ولا نقوم كما يقول الألمان في عتى — أي في اللحظة التي نفية وزنا وإرادتنا ، ولا نقوم كما يقول الألمان في عتى — أي في اللحظة التي نفيق فردنا وإرادتنا ، ولا نقوم

<sup>(</sup>١) العالم كارادة وتمثل – المجلد الثالث – ملحق تحت عنوان « العبقرية » ص ١٨٨ .

إلا كذوات خالصة ، وكمرآة صافية للشيء بحيث يبدو كأن الشيء هو الذي يقوم وحده دون الشخص الذي يتأمله ، وبحيث يستحيل التمييز بين الذات والحدس ، حتى يختلط هذا بذاك في كائن واحد ، وشعور واحد يحتل ويمتلئ تماماً برؤية فريدة حدسية ، وأخيراً عند ما يتجاوز الشيء عن كل علاقة بغيره ، وتتجاوز الذات عن كل علاقة مع الإرادة ، فإن ما نعرفه حينئذ ليس هو الشيء الجزئي بما هو جزئي ، وإنما المثال ، الشكل الحالد ، الموضوعية المباشرة للإرادة ، وبالتالي لا يكون الشخص الذي يتمتع بهذا التأمل فرداً في هذه الدرجة ( لأن الفرد ينعدم في هذا التأمل نفسه ) وإنما ذات عارفة صرفة ، تحررت من الإرادة ومن الألم ومن الزمان »(١).

ومن هذا النص نستطيع آن نتبين فى وضوح الحطوط الرئيسية لنظرية العبقرية عند شوبهور ، فالعبقرية أولا وقبل كل شيء تكمن فى المعرفة ، وهذه المعرفة ليست معرفة مجردة abstraite ولكنها معرفة حدسية intuitive ، كما أنها لا تخضع لمبدأ العلة بل إنها تتجاوزه وتتحرر منه لترى الأشياء فى ضوء آخر غير ضوء الضرورة . والعبقرية تتأمل المثل، وفى هذا التأمل تتناسى الإرادة ، وتتناسى فردينها إلى حين .

وهذه الصبغة التأملية لنظرية العبقرية تجعلنا ننساءل: ألا وجود للعبقرية فى ميدان الفعل action ؟ وهليقتصر وجودها على ميدان التأمل والمعرفة ؟ وجواب شوبنهور هاهنا واضح كل الوضوح فإنه لا يعترف بالعبقرية فى ميدان الفعل ، ولا يشير مرة واحدة إلى عباقرة الحرب أو السياسة (٢).

والصبغة الثانية هي الصبغة الموضوعية التي أضفاها على نظريته في العبترية ، وهو ها هنا يختلف عن النزعة الرومانتيكية السائدة في عصره التي تتجه بالعبقرية نحو الذاتية المغالبة وتمنح الفنان الحق كله في أن يخلق لنفسه عالماً من الصور ليعيش فيه ، أما شوبنهور فعلى العكس من ذلك جعل العبقرية قوة للإدراك الموضوعي قبل كل شيء (1).

<sup>(</sup>١) العالم كارادة وتمثل الجزء الأول ص ١٨٣ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) فاسس المرجع ج ٢ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع كتاب Ruysser عن شوبنهور - م. ٣١٥ .

وهنا يجب ألا نسىء فهم بعض تعبيرات شوبنهور فنعزوها إلى التأثيرالرومانتيكى فهو يقول مثلا : إن العبقرى يتأمل عالماً آخر غير عالم الناس<sup>(۱)</sup>. فالمقصود ها هنا بالعالم الآخر عالم المثل وعالم المثل ليس من خلق الوهم وإنما هو على أكبر قدر من الموضوعية .

والصبغة الثالثة هي الصبغة الأخلاقية ؛ فني العبقرى يتغلب العقل على الإرادة تغلباً ظاهراً ، ولما كانت الإرادة شراً ، فعنى ذلك أن شخصية العبقرى تتخذ لها طابعاً أخلاقياً . وقد رأينا من هذا النص الذي أوردناه آنفاً أن العبقرى يتحرر من فرديته حينا يتأمل الأشياء تأملا جمالياً خالصاً ، وكذلك تتحرر الأشياء من علاقها بالإرادة أي من فرديها هي الأخرى ، فالعبقرية تحرر مؤقت من « مبدأ الفردية » ، ولما كان هذا المبدأ هو أصل الأنانية ، والأنانية منبع الشرور ، كان معنى ذلك أن العبقرية بتحررها من مبدأ الفردية لكي تتأمل الأشياء تأملا جمالياً تنزع نحو الحير . وهذا ما حدا ببعض النقاد كمديتش Méditsh أن يرى في التجربة الجمالية عند شوبهور تجربة تركيبية synthétique بمعنى أنها تنطوي على الحق والحير والجمال في مركب واحد (١).

ونحب ها هنا أن نقف وقفة قصيرة فقد رأينا فى الفصول السابقة أن الفردية تظهر فى العالم بظهور العقل . فبالعقل تظهر الأشكال من زمان ومكان وعلية . وهذه الأشكال هى التى تجعلنا « نتوهم » وجود الفردية . فالعقل إذن هو الأصل فيا نراه من فردية فى الظواهر . كيف إذن لهذا العقل الذى ظهرت الفردية بظهوره أن يقضى على الفردية ؟ كيف يمكن للعقل أن يتجاهل المبدأ الذى يقوم عليه ؟ .

هذا تناقض واضح كل الوضوح فى فلسفة شوبنهور يمكن أن يلخص فى هذه الصيغة « العقل شر وخير فى آن واحد» فهو شر لأنه أصل ظهور الفردية ، وهو خير لأنه الذى يخلصنا منها فى نهاية الأمر .

وللعبقرية صبغة إنسانية عند شوبنهور فهو يقول : « ماهية العبقرية إفراط شاذ في العقل ، والاستعمال المكن الوحيد هو استخدامه في معرفة ما هو عام في

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ٣ ص ١٨٨.

<sup>(</sup> ٢ ) وهذا الرأى يختلف عن رأى بلدوين وهفدنج ، وكلاهما يرى في التجربة الجامالية تحولا عابراً نتخلص فيه مؤقتاً من حياة مليئة بالصراع والآلام .

الوجود ، فهو إذن مكرس لحدمة الإنسانية كلها ، كما أن العقل العادى مكرس لحدمة الفرد(١)» .

ونحبأن نقف أيضاً عند نوع المعرفة التي يصل إليها العبقرى ، وقد سبق القول أنها معرفة حدسية intuitive ، والمعرفة الحدسية عند شوبهور تنسب إلى العقل كما تنسب إلى الحواس ، ويضفي شوبهور على الحدس طابعاً صوفينًا ، فهو يقول إنه بالحدس تتكشف وتسفر لنا الماهية الخاصة الحقيقية للأشياء (٢) . أما التصورات والأفكار فليست غير تجريدات أي تمثلات جزئية للحدس .

فالحدس عند شوبنهور ليس معرفة عادية ، بل «إن كل معرفة عيقة ، وكل حكمة حقيقية تتخذ جذورها فى القصور الحدسى الأشياء » وهو الفعل المولد لكل عمل فنى أصيل . أما التصورات فلا تولد غير «الإنتاج الحاص بالموهبة والأفكار المعقولة والتقليد ، وكل ما ينشأ عن حاجات الحاضر والزمن الراهن »("). فالمعرفة التي تخضع لمبدأ العلة هي المعرفة العقلية rationnelle ، وليس لهذه المعرفة من قيمة أو فائدة إلا في الحياة العملية وفي العلم . أما التأمل الذي يتجرد من مبدأ العلة فهو وحده من عمل العبقرية وليس له من قيمة أو فائدة إلا في الفن . المعرفة الأولى الأولى هي المعرفة وفقاً لأرسطو ، والمعرفة الثانية هي في الجملة التأمل الأفلاطوني ، الأولى أشبه بعاصفة جامحة تمر دون أن ندرى مأتاها أو منهاها فهي تثير وتُخشع وتنتزع كل ما يعترض طريقها ، أما الثانية فهي الشعاع الهادئ للشمس الذي يخترق الظلمات ويتحدى عنف العاصفة ؛ الأولى أشبه بسقوط قطرات ضعيفة لا عداد لها تمور في شلال دون انقطاع ولا تعرف لحظة من الراحة ، أما الثانية فهي قوس قرح الذي يرتسم واضحاً فوق هذا الاضطراب والضجيج الفائر .

فبالتأمل الخالص والاستغراق الكلى فى الموضوع ، بهذا وحده يمكن أن نتصور المثل ، وماهية العبقرية تتألف من تلك القدرة العظيمة على مثل هذا التأمل ، فهى تقتضى نسياناً كاملا للشخصية وعلاقاتها . وهكذا لا يكون التعميم géneralité شيئاً آخر غير الموضوعية الكاملة ، أى الاتجاه الموضوعي للروح مضاداً للاتجاه

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ٣ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ١٩١ .

الذاتي الذي يفضي إلى الشخصية ، أعنى إلى الإرادة(١١) .

فالعبقرية إذ تتجه إتجاهاً مضادا للشخصية وبالتالى للفردية وللإرادة . فإذا كان الرجل العادى يملك جزءين من ثلاثة إرادة وجزءاً من العقل ، كان الأمر على عكس ذلك بالنسبة للعبقرى ، فهو يملك ثلثاً من الإرادة ، وثلثين من العقل . ويجب هنا ألا نسىء فهم كلمة «العقل » فشوبهور يقصد بها فى هذا المكان العقل الذي لا يخضع لمبدأ العلة كما هو واضح من مقارنته بين المعرفة العقلية والمعرفة الحدسية . المعرفة الحاصة بالعبقرية هى المعرفة التى استطاعت أن تتحرر من مبدأ العلة . هى معرفة وجدانية أو صوفية إذا أردنا التوضيح .

فعند شوبنهور نوعان من العقل: عقل خاضع لمبدأ العلة وهو العقل الذي نستخدمه في العلم وفي لجياتنا اليومية ، وهذا العقل خاضع للإرادة توجهه وفقاً لرغباتها وغاياتها ، فهو لحادم لها بكل ما في الكلمة من معنى ؛ أما العقل الثاني فهو العقل الذي يتحرر من سيطرة الإرادة فلا سلطان لها عليه ، وهذا العقل لا يخضع لمبدأ العلة ، فوإذن حروهذه الحرية هي التي تمنحه القدرة على تأمل المثل . وهذا التصور لنوعين من العقل في مذهب شوبنهور مدعاة للالتباس . وقد كان الأحرى به أن يسمى هذا العقل الأخير اسماً آخر ما دام من طبيعة مختلفة كل الاختلاف عن طبيعة العقل الأول ومغايراً لها كل المغايرة ، فيسميه مثلا « وجداناً » . وهذا ما فعله « برجسون » ؛ إذ أفاد من هذه التفرقة التي أدركها شوبنهور بثاقب بصره ، فتعمقها وأوضح معالمها ، وأصبحت كسباً نهائياً الفلسفة على تلك الصورة التي ارتاها برجسون .

ولكن هل هذه المعرفة الحاصة بالعبقرى هي ما نسميه بالحيال ؟ أو إذا أردنا أن نضع السؤال في صيغة أخرى : ما عمل الحيال في مثل هذه المعرفة ؟ وهل العبقرية تنطوى على شيء من الحيال قل أو كثر ؟

يقول شوبهور فى توضيحه للصلة بين العبقرية والحيال: (٢) إن بعض الناس رأوا فى الحيال عنصراً أساسينًا من عناصر العبقرية وهذا حق ، ولكن بعضهم أراد أن يجعل من العبقرية والحيال شيئاً واحداً ، وهذا خطأ ، فإن موضوع العبقرية هو المثل الأبدية ، أى الأشكال الدائمة الأساسية لما فى الكون من مظاهر ، فحيث

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ١٩٦ . (٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٩٢ ( م ٥ – الفرد )

يسوء الخيال وحده لا يمكن أن نشيد غير «قصور في أسبانيا» لإرضاء أنانيتنا ونزواتنا الشخصية العابرة وخداع أنفسنا والتسرية عنها إلى حين ، ولكننا في هذه الحالة لا نعرف شيئاً غير علاقات هذه الأوهام التي خلقناها بعضها بالبعض الآخر، فإذا كتب إنسان هذه الأوهام والحيالات التي تتراءي له كانت لدينا هذه الروايات المبتذلة التي يجد فيها عامة الناس متعة كبيرة . والرجل العادى لا ينظر إلى الأشياء إلا وفقاً للعلاقات التي ترتبط بها مع إرادته ، فهو لا يقف طويلا أمام الأشياء متأملا ذلك التأمل الخالص الذي هو وقف على العبقرية ، فما إن يسنح له شيء من الأشياء حتى يبحث سريعاً عن التصور الذي يمكن أن يدرجه تحته(١) ثم يمضى في سبيله لا يلوى على شيء ، ولهذا السبب نراه يصنى حسابه سريعاً مع الأشياء ، ومع الأعمال الفنية ، ومع المناظر الطبيعية الجميلة ومآسى الحياة البشرية .. إنه لا يهتم بهذا كله ، وإنما يبحث عن طريقه في الحياة . . . بينما نجد من جهة أخرى أن معرفة المثل معرفة حدسية بالضرورة وليست مجردة ، وهكذا كان لابد للمعرفة عند العبقرى أن تنحصر في مثل هذه الأشياء الحاضرة أمام شخصه ، ولكنه بفضل الحيال يرى الأفق يمتد أمامه ويمتد حيى يتجاوز حدود التجربة الحاضرة والشخصية للرجل العبقري . وهكذا يجد العبقري نفسه في حالة لا يملك فيها غير ذلك القليل الذي يقع تحت إدراكه ، فيشيد منه كل ما يستطيع استحضاره من صور الحياة . وفضلا عن ذلك فإن الأشياء الواقعية ليست في الحقيقة إلا « عينات » مشوهة للمثل التي تتحقق بها . فالحيال إذن ضروري للعبقري لكي يرى في الأشياء لا ما وضعته الطبيعة فيها ولكن ما أرادت أن تحققه منها . وبذلك يبسط الحيال دائرة المنظور أمام العبقرية فيجعلها تمتد عبر الأشياء التي تقوم أمام ناظريه فعلا ، وهذا من وجهة نظر الكم والكيف على السواء، « والنتيجة هي أن قوه خارقة من الحيال تتضايف بل تكون شرطاً للعبقرية » (٢) وهنا يستدرك شوبهور فيقول إن الحيال لا يفضى إلى العبقرية ، فإن الرجل العادى الذى يتميز بذكاء متوسط يمكن أن يمتلك قدراً كبيراً من الحيال .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) تفس المرجم ونفس الصفحة.

وقد اتضح لنا أن الحيال هو الذي يتيح للعبقري أن يتحرر من اللحظة الحاضرة ، لا لكى يهيم في وديان ما أنزل الله بها من سلطان ، أو لكى يبنى «قصوراً في أسبانيا » على حد تعبير شوبهور ، وإنما لكى يبلغ عن طريق هذا التحرر إلى تكملة الصور الواقعية الحاضرة وسد الثغراث والنفاذ من ذلك إلى الصور الحقيقية الكاملة التي أرادتها الإراذة ، أي المثل . فالعبقري لا يرضى بالحاضر أو بالواقع كما يظهر للناس هذا الواقع السيال دائماً الذي ترتبط فيه الصور بذلك المبدأ المقيد أعنى «مبدأ العلة »، وإنما هو يحاول أن تمتد هذه اللحظة إلى الأبد ، فهو ينظر إلى الأشياء من وجهة نظر الأبدية كما يقول أسبنوزا ، أو هو «يثبت » اللحظة الحاضرة على حد تعبير برجسون . ومن هنا كانت الحاجة إلى الخيال لإكمال الصور المعبرة كلها عن الحياة وتنظيمها وتلوينها واستحضارها وفقاً لمشيئتنا ، ووفقاً لما يتطلبه موضوع دراسة نفاذة وتلوينها وتثبيتها واستحضارها وفقاً لمشيئتنا ، ووفقاً لما يتطلبه موضوع دراسة نافذة المنافى ذو دلالة قدر له أن ينشر هذه الدراسة ، والقيمة العالية للخيال تأتى من أنه أداة لا غنى عنها للعبقرية »(١).

وإذا أردنا أن نبين الصلة بين الحيال وبين بحثنا هذا نقول: إن الحيال هو الأداة التي تساعد الفرد على التحرز من مبدأ الفردية، وذلك لأن الحيال ما هو إلا التحرر من الزمان والمحلية، وهي الأشكال التي تؤلف مبدأ الفردية. الحيال يرتبط بالحرية ، وفي الحرية — حيث لا وجود لمبدأ العلة — قضاء على الفردية . فالحيال بوصفه أحد العناصر الرئيسية للعبقرية يرتبط بالحرية من جهة وبالأبدية من جهة أخرى، أو هو بالأحرى يرتبط بالأبدية لأنه يرتبط بالحرية ، والحرية هي الهواء الذي تتنفس فيه الأبدية . والحيال هو الأجنحة التي تجعل الإنسان العبقري يتسامى على الحيال الحسى . الحيال هو الذي يمكنه من أن يرى في الأشياء الفردية ما هو عام ، « وهذه هي الصفة المميزة للعبقرية » بينا الرجل العادي لا يرى في الجزئي ما هو عام ، « وهذه مي الصفة المميزة للعبقرية » بينا الرجل العادي لا يرى في الجزئي على استرعاء انتباهه بعلاقاته مع الإرادة » (٢) . والدرجة التي يلاحظ بها كل منا — لا بالفكر وإنما بالحدس المباشر — في الفرد نفسه أو الطابع العام قل ذلك أو

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة تجلد ٣ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩١.

كُثر حتى المبدأ الشامل للنوع ، هذا هو مقياس المسافة بينه وبين العبقرية ، وبالتالى فإن ماهية الأشياء وجانبها العام أو مجموعها هذا هو بالإجمال الموضوع الحاص بالعبقرية (١) .

فإذا فرغنا من الحيال ألفينا أنفسنا أمام موضوع آخر هو الإلهام. فما معنى الإلهام فى فلسفة شوبهور؟ لا يحاول شوبهور أن يفسر الإلهام تفسيراً نفسياً لأنه لم يكن معنياً بهذه الناحية وإنما خلع على الإلهام معنى ميتافيزيقياً ، فهو لديه اللحظة التي يتحرر فيها العقل من خدمة الإرادة ، وبدلا من أن يستمرئ الحمول بعد أن نفض عن أكتافه أثقال الإرادة ، يبدأ فى العمل لنفسه بحرية فى هذه اللحظات القصار و مسبخ العالم بالنسبة إليه تمثلا مركزا فى شعوره ، وفى مثل تلك اللحظات تبدع النفس آثارها الفنية الحالدة ، أما فى التفكير الموجه ، فإن العقل لا يكون مستقلا ما دامت الإرادة هى التي تحركه وتحدد له الغايات (٢).

والإرادة -- وهى الى تؤلف جدور العقل -- تعترض على كل نشاط يتجه نحو غاية أخرى مختلفة عن غاياتها ، ولهذا فإن العقل لا يستطيع أن يتصور العالم تصوراً موضوعيًّا عيقاً إلا بعد أن يتحرر من أساسه أى من الإرادة . والعقل يظل خاملا ما لم توقظه الإرادة بمطالبها فيبدأ في معرفة الأشياء وعلاقاتها وهو في هذا العمل أعمى عن كل ما عدا ذلك » « فالمسافر المسرع مثلا لا يستطيع أن يرى في نهر الرين مثلا غير حفرة من الماء تعترض طريقه ، ولا يرى في الجسر إلا وسيلة إلى عبور هذه الحفرة »(٣) . والعالم لا يمكن أن يظهر لأعيننا في ألوانه وأشكاله ودلالته الحقيقية إلا بعد أن يتخلص العقل من الإرادة ويسمو فوق الأشياء . وهذه الحالة تخالف تماماً الماهية والمصير الذي خلق من أجله العقل . هي حالة مضادة الطبيعة ، ومن ثم فهي نادرة كل الندرة ، ولكنها هي الحالة التي يمتاز بها العبقرى عن غيره من الناس ، فبينا توجد لديهم في أوقات نادرة استثنائية نراها تتحقق لدى العبقرى في صورة مستمرة و بدرجة عالية . فاهية العبقرية كما نراها تتحقق لدى العبقرى في صورة مستمرة و بدرجة عالية . فاهية العبقرية كما نراها تتحقق لدى العبقرى في صورة مستمرة و بدرجة عالية . فاهية العبقرية كما نراها تتحقق لدى العبقرى في صورة مستمرة و بدرجة عالية . فاهية العبقرية كما نراها تتحقق لدى العبقرى في صورة مستمرة و بدرجة عالية . فاهية العبقرية كما

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة وتمثل مجلد ٣ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة وتمثل مجلد ٣ ص ١٩٣.

يقول چان بول هي أنها « انعكاس » réflexion (۱) فالرجل العادي يستغرق بكل وجوده في صخب الحياة وعجيجها تلك الحياة التي يرتبط بها من حيث إرادته ، أما الأشياء نفسها، أما الوجود نفسه في دلالته فشيء لا يلاحظه . أما العبقري الذي يتخلص من إرادته ، وبالتالي من شخصه ، فإن شيئاً مما يهم الفرد لا يحجب عنه العالم أو الأشياء ، إنه ينفذ إليها في وضوح ، ويراها كما هي في ذاته أي في «حدس موضوعي (۲) réflextif والعبقرية لذلك انعكاسية réflextif .

وهذا الانعكاس رغم أنه عمتلك الشعور ، أى أنه يعرف نفسه ويعرف خيره من يحيا بلا انعكاس رغم أنه عمتلك الشعور ، أى أنه يعرف نفسه ويعرف خيره من شره والأشياء التى تسببهما ، ولكن معرفته تظل دائماً ذاتية subjective دون أن تصبح موضوعية أبداً ، وكل ما يصل إليه يبدو وكأنه من نفسه ، فليست لديه خطة أو مشكلة ، فشعوره إذن باطنى صرف toute immanente والناس عامة ذو و طبيعة مماثلة أو على الأقل مشابهة ، فإن إدراكهم للعالم وللأشياء ذاتى وباطنى صرف فهم يرون الأشياء في العالم لا العالم نفسه ، ويرون أعمالهم وآلامهم دون أن يروا أنفسهم "". ثم يصفو الشعور ويزداد صفاؤه حتى يحتله التأمل احتلالا كاملا وعند تذ يتساءل المرء وكأنما أصابت المخ لحة من المبرق « ما هذا كله » ؟ « وكيف تم هذا كله ؟ » و بالإجابة على السؤال الثاني ينشأ الشاعر أو الفنان .

هذه هى الحصائص العامة لنظرية العبقرية عند شوبنهور ، ولكن ثمة ملامح أخرى أقل عموماً ، وهذه الملامح أو السمات هى ما يسميه شوبنهور بفردية العبقرية . l'individualité du génie

وأول هذه الملامح هي الكآبة أو الاكتئاب، فالعبقرى بطبعه مكتئب أسيان، « العباقرة جميعاً مكتئبون » ويقول جيته : « إن سورتي الشاعرية لا تكون شيئاً ما دمت سعيداً، وعلى العكس من ذلك تلهب بشعلة متوهجة حينا يهددني الشقاء...

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩٤.

ولهذا فإن الكآبة عنصر ملائم كل الملاءمة للعبقرية الشاعرية ». ولكن ما سر هذه الصلة بين العبقرية والكآبة ؟ .

إن الإرادة تريد دائماً أن تفرض سيطرتها على العقل، ولكن من السهل على العقل أن ينظر أن يتخلص من الإرادة فى المواقف الشخصية المؤلة إذ يساعده ذلك على أن ينظر إلى الحياة نظرة موضوعية بينها المواقف السعيدة لا تساعد على هذه النظرة . وهكذا كلما أضىء الطريق أمام العقل استطاع أن يرى بوضوح تعاسة الإنسان من الحياة . فالكابة والعبقرية متلازمان .

والكآبة ما هي إلا المظهر الخارجي لشقاء العبقرية . وهذا الشقاء شيء محتوم تستازمه طبيعة العبقرية نفسها ، فإن الرجل العادي يسعى إلى تحقيق أغراضه الشخصية خاضعاً في ذلك للإرادة ، وهذه الغايات دنيوية صرفة أي تافهة كل التفاهة ، ومن ثم فقد يبلغها ، ويصل من ورائها إلى السعادة كما يتمثلها ، وهذا ما يسميه العامة . « بالنجاح في الحياة » وهو أمر مألوف ، والناجحون في الحياة كثيرون . أما الرجل العبقري فهو لا يسعى إلى تحقيق غايات شخصية مطلقاً وإنما يسمو فوق فرديته . ويتجاهل مطالب ذاته الخاصة ، باحثاً عن الموضوعية في الأشياء لا عن العلاقات التي تربطها بإرادته أي بمنفعته ومن ثم كان العبقري لا يسعى إلى منفعته أو مصلحته بل إنه على العكس من ذلك يزدري كل منفعة أو مصلحة شخصية ، ولذلك فإنه لا ينجح غالباً في الحياة بذلك المعنى المبتذل الذي يقصده الناس بكلمة النجاح وهو في بحثه عن المثل ينسى أن يبحث عن طريقه الحاصة في الحياة ، ولذلك فإنه فإنه قلما يسلك طريقه في الحياة الواقعية إلا بخطي مرتبكة (١) . فالعبقري يضحي بسعادته الشخصية في سبيل غاية موضوعية (١) . وهو يعرف « الإنسان » أكثر بسعادته الشخصية في سبيل غاية موضوعية (٢) . وهو يعرف « الإنسان » أكثر بعرف الناس (٣).

ومن أسباب شقاء العبقري أنه لا يستطيع أن يجد له نداً في الوسط الذي يعيش

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة وتمثل ص ١ ص ٢٩٤ - راجع قصيدة بودلير التي تصور هذا الرأى أبلغ تصوير وعنوا بها L'Albatros ، فبودلير يرمز للعبقرى بذلك الطائر البحرى الذي يعيش في الأعالى ، فإذا أمسك به البحارة وأخذوا يتلاعبون به بدا مضحكاً مرتبكاً في حركاته .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة جـ ٣ ص ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المالم كإرادة ج١١ ص ٢٠٠٠ .

فيه (١) ، بينها العامة من الناس يستطيعون أن يجدوا لهم أشخاصاً متشابهين بل ومهائلين معهم تماماً ، والطبيعة أشبه بمصنع كبير يستطيع أن ينتج كل يوم ملايين من نفس النوع ، وهذه السعادة سعادة الصداقة قد حرم منها العبقرى ، بينها يستمتع بها الآخرون . فاختلافه عن الآخرين اختلافاً بيناً يجعل اتصاله بهم أمراً غير محبب سواء بالنسبة له أو لهم ، فأفراحهم ليست أفراحه ، وأفراحه ليست أفراحهم ، وهم يرتبطون فيا بينهم بروابط شخصية ، بينها هو في أغلب الأحيان عقل خالص ومن ثم فهو ملك للإنسانية جمعاء ، فأية سعادة يمكن أن يجدها في الخديث إليه ! إنهم يشعرون في الاتصال بهم ، وأية سعادة يمكن أن يجدونها في الحديث إليه ! إنهم يشعرون بالراحة مع نظائرهم ، وهو يؤثر أيضاً الاتصال بنظائره ، وهذا ما لا يتاح له إلا عن طريق آثارهم ، وقول شامفور ها هنا حق إذ يقول : ليست هناك رذائل تمنع الإنسان من أن يكون له أصدقاء كثيرون مثل أن تكون له صفات عظيمة للغاية (١)

فالعبقرية إذن فى وحدة هائلة هى سبب من أسباب شقائها . وسبب آخر للشقاء وهو أن العبقرى لا يستطيع أن يتكيف مع عصره بينا يستطيع الآخرون أن يشبعوا مطالب المعاصرين وأن يرضوا أذواقهم فهم يحيون حياة سعيدة فيها الشهرة والحجد والمال (٣) بل إن العبقرى فى صراع دائم مع عصره لأنه لا يعيش له ، وإنما يعيش للأجيال المقبلة ، بينا نجد إصهاب المواهب المتوسطة يصلون فى اللحظة المناسبة لأنهم متشبعون بروح العصر مدركين لحاجات الزمن الذى يعيشون فيه ، ولذلك قلما تتذوق الأجيال اللاحقة أعمالهم . أما العبقرى فيتجاوز عصره كالشباب ولذلك قلما تتذوق الأجيال اللاحقة أعمالهم . أما العبقرى فيتجاوز عصره كالشباب واحدة ، فهو لا يستطيع أن يساهم فى التطور المنتظم للمدنية الراهنة ، بل هو أشبه بالإمبراطور الروماني الذى أدركه الموت فقذف بحربته فى صفوف الأعداء ، فهو يقذف بأعماله وإلى الأمام فى الطريق الذى يمكن أن يلتقطها فيه الزمان فها بعد (١٤)

<sup>(</sup>١) هذه إحدى المشكلات التي عاناها شوبنهور . وقد عاش حياته لا يجد لها حلا ومن ثم انعكست في فلسفته – راجع ماكجل .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ٢٠١ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) العالم كإرادة مجلد ٣ ص ٢٠٢.

فهو بالنسبة إلى الرجل النابغة كما صوره إنجيل يوحنا إذ يقول ما معناه: للنبوغ القدرة على إبداع ما يتجاوز ملكة الإنتاج لا ملكة الإدراك عند الآخرين وهكذا يجد من منذ اللحظة الأولى من يقدره ، بينا عمل العبقرى يتجاوز على العكس من ذلك لا ملكة الإنتاج فحسب ، ولكن ملكة الإدراك أيضاً عند الآخرين ، ولذلك لا يفهمه الآخرون منذ الوهلة الأولى . والنابغة كراى السهام الذي يصيب هدفاً لا يستطيع الآخرون أن يصيبوه ، بينا العبقرى هو ذلك الذي يصيب هدفاً لا يراه حتى الآخرون ، فهم لا يستطيعون إدراكه إلا عن طريق غير مباشر أي فيا بعد . وحتى في ذلك يستعينون بأقوال الآخرين ومن هذه الأقوال جميعاً يتضح لنا أن المعاصرين قلما يتذوقون آثار العبقرية حالما تنشر عليهم أو تذاع فيهم ، بل إنهم المفضلونها «مجففة» كما يفضلون التين والبلح مجففين ! !

والسبب الأخير هو تلك الحساسية المفرطة (١) التى تجعله يثور لأتفه الأسباب وذلك لأنه يرى فى تلك الأسباب التافهة ما لا يراه غيره ، ومن هنا يعجب الناس كيف يمكن أن تعصف بالعبقرى عواصف الفرح والقلق والغضب والحوف لأشياء تترك الرجل العادى هادئاً كل الهدوء ، وهكذا لا يمكن للعبقرية أن تعرف البرود، كما لا يمكن للرجل البارد أن يكون عبقريبًا (٢) ونحن نعتقد ها هنا أن شوبهور يناقض نفسه فما دام قد جعل العبقرية تكمن في سيطرة العقل على الإرادة أى في يناقض نفسه فما دام قد جعل العبقرية تكمن في سيطرة العقل على الإرادة أى في قلب الوضع الطبيعي ، فإن صفات الهدوء والبرود والرزانة هي الصفات التي كان يجب أن تتحلى بها العبقرية . وإذا درسنا شخصية كشخصية جيته – وهي شخصية عبقرية ما في ذلك شك – اتضح لنا أنه لم يكن يتصف بتلك الصفات الهوجاء عبقرية ما في ذلك شك – اتضح لنا أنه لم يكن يتصف بتلك الصفات الهوجاء التي تنتمي إلى الإرادة كما يعنها شوبهور – أكثر مما تنتمي إلى العقل (٣).

هذه هي أسباب شقاء العبقرية ، وثمت صفة أخرى يتميز بها العبقرى غير اللي تتصل بشقائه مباشرة ، وإن كانت تعود إليه في نهاية الأمر وهي أن أعمال

<sup>(</sup>١) شخصية شوبنهور أكبر نموذج لنا على تلك الحساسية . راجع ماكجل .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة م ٣ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) وليس معنى تناقض شوبهور أن نظريته خالية تماماً من الحق ؛ فقد تكون النظرية صادقة لأنها متناقضة ، ونحن نعتقد أن صدق هذه النظرية يقوم في الوسف النفسي أكثر مما يقوم في الأساس الميتانيزيق لها .

العبقرى وقد تحررت من خدمة الإرادة ، وأخذت تعمل فى حرية كاملة ، لا تسعى نحو غاية نافعة وأعمال العبقرية جميعاً من موسيقى أو فلسفة أورسم ليست موضوعاً نافعاً ، وهذا عنوان نبلها ، لأن أعمال الأنسان الإخرى تؤدى جميعاً للمحافظة على وجودنا وبقائنا إلا تلك الأعمال الفنية التى ذكرناها ، فلا غاية لها إلا فى ذاتها ، ولذلك فإن قلوبنا تتفتح لها لأنها تنتشلنا ولو لحظات معينة من جو الحاجة الأرضية البغيض . وفى الطبيعة نفسها قلما يقترن الجميل بالنافع ، فالأشجار الحميلة لا تحمل ثماراً ، بل الأشجار النافعة ذات جذوع قميئة قبيحة ، والأزهار ذات الأربج العطر التى تمتلىء بها الحدائق عقيمة . وكذلك الآثار الضخمة ليست فى الواقع ذات فائدة تتناسب مع ما بذل فيها من جهد وهكذا .

ويقع شوبهور هاهنا مرة أخرى فى تناقض مع نفسه ، فإنه يضفى على الفن طابعاً أخلاقيا لا شك فيه وهذا ما يتنافى مع زعمه بأن الفن لا يتجه إلى غاية خرى خارجة عليه . والحقيقة أن الفن ليس فى فلسفة شوبهور غاية فى ذاته ، وإنما هو تمهيد للحالة الأخيرة التى تفضى إليها فلسفته ونعنى بها حالة « النرقانا » كما يتضح لنا فى الفصل القادم . فهو تحقيق مؤقت لهذه الحالة كما يثبت ذلك أكثر من نص فى فلسفة شوبهور . ومع ذلك فإن الاختلاف بين الحالتين واضح أعنى حالة الاستغراق الحمالى وحالة النرقانا – فالأولى حالة عقلية صرفة أى حالة واعية بينا النرقانا حالة غير واعية يختنى فيها العقل والإرادة معاً .

ورغم الطابع العقلى الذى نلمسه فى نظرية العبقرية عند شوبنهور نراه يربط بينها وبين الجنون، فالعبقرى يشابه المجنون من بعض الوجود. وقد حلل شوبنهور أوجه هذا التشابه تحليلا عميقاً يصدر عن تجربة عملية ؛ إذ كان يزور مستشفيات الأمراض العقلية (١). ونحن نورد هنا خلاصته لأنه يتصل بمبدأ الفردية الذى يتناوله البحث. فالمجنون يعيش فى الحاضر، وإن عاش فى الماضى فهويعيش فيه وكأنه حاضر، أى أنه يلتصق باللحظة الحاضرة أو يثبت اللحظات الماضية فتصبح بالنسبة إليه حاضراً. ولذلك فإن الحوادث والوقائع تنعزل فى شعوره بحيث لا يستطيع أن يربط بينها أو أن يعرف العلاقات التي تقوم عليها ، أو وفقاً للتعبير الفلسفى أن يربط بينها أو أن يعرف العلاقات التي تقوم عليها ، أو وفقاً للتعبير الفلسفى

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٩٧.

الذي يتخذه شوبهور — المجنون لا يستخدم مبدأ العلة معرفة تفكيره ، وهنا نقطة الاتصال بينه بين العبقرية (١) — فالعبقري أيضاً يهمل معرفة العلاقات التي تقوم على مبدأ العلةوهولا يبحث ولا يرى في الأشياء إلا مثلها ، وهو يحاول أن يدرك ماهيتها بحيث يكني شيء واحد لكي يمثل النوع بأسره ، وهو يحتقر المعرفة التي تقوم على الارتباط الصارم المحكم . والحاضر الذي يتأمله في ضوء باهر يجعل الحلقات الأخرى من السلسلة تختني في الظلام ، العبقري يعيش عند الأطراف ، ولا يعرف الاعتدال في سلوكه ، ومن ثم كانت حركاته وإشاراته وتصرفاته أشبه بتصرفات الحجانين ، ويكني أن ندرس حياة روسو وبيرون والفييري لنرى مصداق هذا القول . وقد لاحظ هذه العلاقة بين الجنون والعبقرية ومن المحادثين جيته وفيلاند ، ويستشهد شوبهور بأقوالهم جميعاً ليؤكد وجهة نظره ومن المحدثين جيته وفيلاند ، ويستشهد شوبهور بأقوالهم جميعاً ليؤكد وجهة نظره ولكننا لا نجد ما يدعو إلى ذكرها في هذا المقام (٢).

ثمت علاقة أخرى بين العبقرية والطفولة ، فقد لاخظ شوبهور أن العبقرية تحتوي على بعض صفات الطفولة ، ومرجع هذا التشابه بيهما إلى أن الجهاز العصبي عند الطفل يتفوق على بقية الأجهزة ، ونموه يسبقها جميعاً حتى إنه في سن السابعة يبلغ حجمه ووزنه اللذين سيظل عليهما مدى الحياة . ويتأثر شوبهور في هذه المسألة بنظريات بيشا Bichat البيواوجي الفرنسي الشهير . وهذا الأخير يعتقد أننا لكي ندرس الجهاز العصبي بوضوح يحسن أن ندرسه في الأطفال لأن نموه يتفوق تفوقاً ظاهراً على الأجهزة العضلية مثلا . أما آخر الأجهزة اكتمالا فهو الجهاز التناسلي . وهذا وجه آخر من أوجه التشابه . إذ يعتقد شوبهور أن أضعف الأجهزة عند العبقري هو الجهاز التناسلي (٣) . بهذا التفوق العصبي نستطيع أن نفسر ذكاء الأطفال وحضور بديهيهم ويسر تفكيرهم ، فهم أكثر استعداداً من البالغين للتفكير النظري ، والعقل عندهم يتغلب على الإرادة أي على

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٩٦ - ١٩٧ .

<sup>(</sup> ١٠ العالم كإرادة ج ٣ ص ٢٠٣ .

الميول والشهوات والعاطفة (١) فالعقل والمخ شيء واحد كما أن الجهاز التناسلي وأعنف الشهوات طرًّا شيء واحد . ولهذا سماه « موطن الإرادة » ولأن نشاط هذا الجهاز خامد في هذه السن بينما يبدأ الجهاز العصبي نشاطه ، كانت الطفواة هي عهد البراءة والسذاجة ، وفردوس الحياة ، أو عدن المفقودة التي نتطلع إليها طوال حياتنا في حسرة وشغف . وسر هذه السعادة أن معرفتنا تكون أكثر من إرادتنا ، وهذه الحالة تجد لها سنداً خارجيًّا أو منها خارجيًّا في جدة الأشياء التي تقع عليها أبصارنا . أما رغبات الأطفال الضعيفة وميولهم الضئيلة وهمومهم النحيلة ، فليست شيئاً إذا قيست إلى نشاطهم العقلي، ومن ثم كانت تلك النظرة البريئة الصافية التي ترتسم على عيوبهم ، والتي صورها روفائيل في عيون الملائكة ، فالملكات العقلية تنمو قبل تلك الحاجات التي خلقت لإرضائها وإشباعها ، والطبيعة ها هنا تسير في حكمة كاملة لأن في هذا الوقت الذي يسود فيه العقل يجمع الإنسان مؤونة كبيرة من المعارف حتى يستخدمها في المستقبل لسد تلك الحاجات التي ما زالت في طي الغيب بالنسبة إليه . وإن المعارف التي يكتسبها الإنسان في صباه تفوق في مجموعها كل ما يمكن أن يعرفه في مقتبل عمره حتى ولو أمسى عالماً كبيراً ، لأن تلك المعارف هي أساس المعارف الإنسانية جميعاً . وما إن يبلغ الطفل الحلم حتى يبدأ الجهاز التناسلي في النضوج وحينئذ تنقلب الآية فتسود الإرادة العقل ، ويجتاز الشاب مرحلة من مراحل العاطفة الجامحة ، والشهوة العاصفة والقلق المثير (٢) . فالصلة بين العبقرية والطفولة لا تحتاج إذن إلى بيان بعد هذا كله فهي سيادة ملكات المعرفة على شهوات الإرادة . « فكل طفل إذن عبقرى بمعنى من المعانى ، وكل عبقرى طفل بصورة من الصور (٣) . والبساطة والسذاجة من صفاتهما معاً ، وكلاهما ينظر إلى العالم نظرته إلى شيء غريب عجيب، وكأنه منظر من المناظر، أى بنظرة موضوعية خالصة . أما الرجال العاديون فلا يمكن أن يكون بينهم وبين الطفولة سبب من الأسباب ، إذ لا يرون في الأشياء إلا منفعتهم الحاصة أو الدوافع التي تمكنهم من الفعل ، وفضلا عن ذلك فإن صفات الرزانة والبرود والتعقل تجعل

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ٣ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ٣ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ٣ ص ٢٠٧.

منهم مواطنين صالحين نافعين ، أما أن تجعل منهم عباقرة فشيء محال ، وكان معاصر و جيته — ومنهم هردر — يقولون عنه إنه دائماً طفل كبير ، وكان يقال أيضاً عن موتسارت ، « لقد أصبح رجلا في فنه قبل الأوان، ولكنه سيظل فيما عدا ذلك طفلا »(١).

العبقرية إذن امتداد للطفولة ، أى أن تلك السيادة الطبيعية للعقل على الإرادة في تلك السن ، بدلا من أن تنقلب وتتحول تظل قائمة طول العمر عند العبقرى في صورة مستمرة . وظاهرة التحول هذه هي التي تخيب بعض الآمال التي نعقدها على صغار الأطفال ، إذ نتوسم فيهم الذكاء والعبقرية ، ولكنهم ما إن يغدوا مراهقين حتى تغشى عقولم سحب الغباء والتبلد والحمول ، وهذا لأن الطبيعة قد سارت عندهم في مجراها العادي ، ومن هنا كان ذلك التحول في تلك الفترة من العمر ، حتى إننا لنفزع من هؤلاء الأطفال حينا نلمح ذلك التغير الذي طرأ عليهم حينا نلقاهم كباراً ، وهذا لأن الإرادة استطاعت أن تحتل عندهم مركزها الطبيعي في شخصياتهم بينا تقهقر العقل وتأخر وأمسى خادماً يأتمر بأوامر الإرادة (٢).

فالعبقرية كما أوضحنا في سبق ملكة ضد الطبيعة contre nature إذ أن ماهيتها تتألف في أن العقل الذي قدر له أن يكون في خدمة الطبيعة يتحرر من تلك العبودية ليعمل لحسابه الحاص أو ليكون سيداً لنفسه . فالعبقرية عقل يخون الرسالة التي خلق من أجلها (٣).

هذه هى الحصائص النفسية والميتافيزيقية لنظرية العبقرية عند شوبنهور. ولكن الفيلسوف العالم لا يقف عندها فحسب، وإنما يحاول دراسة الحصائص الفسيولوجية والتشريحية للرجل العبقرى معتمداً فى ذلك على الدراسات العلمية فى علوم الحياة التي كانت سائدة فى عصره، وسواء أصبحت أفكاره عن هذا الموضوع أو لم تصح فإننا لن نتعرض لها فى هذا المقام لأنها خروج بنا عن موضوع البحث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ٣ ص ٢١٧.

<sup>(</sup> ٢ ) يحاول شوبنهور أن يستخدم بعض النتائج في دراسة الحيوافات وخاصة القرود لتدعيم نظريته تلك فيقتبس من كوفييه .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ٣ ص ١٩٨.

من الواضح بعد هذا العرض الموجز لنظرية العبقرية عند شوبهور — رغم ما فيها من متناقضات داخلية تفصيلية — أنها تتفق فى خطوطها العامة مع روح مذهبه ، هذه الروح التى من أهم خصائصها فى نظرنا محاولة القضاء على الفردية . فقد رأينا أن العبقرية تحرر من الفردية . وأن العبقرى ليس فرداً إلا فى فترات الراحة التى يختلسها بين إنتاج وآخر . إذ أن الفردية لديه مقترنة بالإرادة . والإرادة هى التى تعوق العبقرية من بلوغ تأملها للمثل ، ومن ثم كان لابد من القضاء على الفردية للوصول إلى تلك الغاية .

لنظرية العبقرية طابع لا شخصى impersonnel مضاد للفردية والله النظرية النظرية النظرية الفردية والله الفردية والله النظر النظر من فلسفة تجعل الفردية والما والمرتزع إلى الموضوعية الحالصة ، حتى ليؤكد فيلسوفنا فى أكثر من موضع أن العبقرى يشعر أن إنتاجه ليس من عمله وأن قوة خارجة هى التى تملى عليه أفكاره ، فإن كل ما هو خارج الفرد ، وكل ما هو موضوعى ، خارج على الطبيعة ويعلو فوقها ، ومن هنا كان اسمها génic أى «جنى » أو مخلوق مختلف عن الفرد . كما يقول إن العبقرى يجب أن ينسى شخصيته وعلاقاتها تماماً حتى يستطيع أن يتفرغ للتأمل الخالص وهذه هى ماهية كل عبقرية . فالقضاء على الفردية والشخصية ضرورى بالنسبة للعبقرى حتى يتأمل الأشياء تأه الموضوعياً خالصاً بحيث الا يرى فيها غير المثل وهي أعلى درجات موضوعية الإرادة ، كما بينا فى الفصل السابق .

ونحن نختلف من شوبنهور كل الاختلاف فى تصوره للعبقرية ، ومرجع هذا الاختلاف إلى أن هذه النظرية تقوم عنده على ثلاثة أخطاء رئيسية :

١ - وضعه للإرادة باعتبارها الوحدة التي ترد إليها الأشياء جميعاً وتجريده لها
 بحيث أصبحت كالروح المطلقة عند هيجل ، وهذا يقوده إلى الحطأ
 الثاني وهو ...

٢ - اعتباره الأفراد وهم ظواهر الإرادة وهماً من الأوهام وشراً يجب القضاء عليه.
 ٣ - جعله الحدس intuition ونحن نسميه الوجدان - عقلياً صرفاً . فإن

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج٣ ص ١٩٦ وكذلك ج١ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ١٩٤.

الوجدان لا يمكن أن يكون كذلك ، إذ أن العمل الذى يقوم به العبقرى عمل تتوحد فيه قواه العقلية والعاطفية والحسية جميعاً . أو على العقل والإرادة معاً وفقاً للمصطلح الشوبهورى . وليس صحيحاً أن العقل أقوى من إرادته ، بل إن العقل القوى يتطلب إرادة فى مثل قوته للمحافظة عليه ، وتنبيهه دائماً وبث الحيوية فيه . وقد أفلت من شوبهور بوارق تدل على أن هذه الفكرة كانت تراوده أو أنه لم يشأ التوسع فيها حتى لا يضطره ذلك إلى صياغة نظريته فى العبقرية من جديد . فهو يقول فى تفسير العواطف والمشاعر الجامحة ، والتى تصدر من العبقرى : إن السبب فى ذلك ليس نتيجة لضعف العقل ولكنه نتيجة للطاقة الحارجة لظاهرة الإرادة التى تكون العبقرى ، والتى تعبر عن نفسها فى عرامة وحدة أعماله الإرادية . ولعل شخصية شوبهور نفسه أبلغ دليل على أن العبقرية يمكن أن تجمع — بين الإرادة القوية والعقل القوى (١٠).

وئمة مشكلة قد أهملها شوبهور برغم اتصالها بنظريته ، وهي — هل العبقرية تتألف من القدرة على تأمل المثل فحسب، أم في التعبير عن هذا التأمل ؟ أو بعبارة أخرى ، ما الذي يخرج العبقرى من نطاق التأمل الخالص والمعرفة الذاتية إلى التعبير الخارجي والاتصال بالآخرين ؟ هذه مشكلة لم يشر إليها شوبهور بحرف واحد ، كل ما يقوله هو أن « الأصل الوحيد في العبقرية هو معرفة المثل ، وأن غايبها الوحيدة هي التعبير عن هذه المثل (٢)». ولكنه لم يبين لماذا تضع العبقرية هذه الغاية لنفسها ؟ أليست العبقرية في حد ذاتها جزء اكافياً لنفسها (٣) ؟ لماذا بخاطب العبقري الأفراد الذين يحيطون به ما دام يعتقد أن الأفراد وهم وأن لا أمل لهم في أن يصلوا إلى تلك المعرفة الوجدانية التي وصل إليها ، أليس في عجرد الحديث إليهم سقوط شنيع ؟ (١٤).

ونعود إلى القول مرة أخرى ، لو أن شوبنهور تناول هذه المشاكل لقادته حتماً

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) راجع ماكجل .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة جد ١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) العالم كإرادة ج ٣ ص ١٩٧ .

إلى صياغة جديدة لمذهبه ، ولأفضت به إلى نظرية فى الغير ، وهذه النظرية لا يمكن أن تقوم إلا على فهم واضح للفردية وعلى النظر إليها باعتبارها الحقيقة الفلسفية الأولى وإساءة فهم المشكلة كما فعل شوبهور هو الذى قاده إلى محاولة القضاء عليها ، وإلى الوقوع فى متناقضات نستطيع بالتوسع فيها أن نهدم المذهب الشوبهورى من أساسة .

ولكى نختم هذا الفصل نقول: إن نظرية في العبقرية لا يمكن أن يقوم لها قيام إلا على أساس نظرية في الفردية تجعل منها – أى من الفردية – شيئاً حقيقيًا قائماً بذاته ، بحيث لا يبتلعها تصور مجرد كتصور الإرادة أو الروح المطلقة أو أى تصور تقويمي آخر . بمعني أن تجد العبقرية في ذاتها والتعالى على هذه الذات بمحض إرادتها غايتها الوحيدة، وبذلك نضفي على العبقرية طابعاً شخصيًّا فرديًّا إلى أبعد حد ، فما دام العمل العبقري يقوم على على الوجدان ، وهذا شيء نحمده لشوبنهور تصوره له رغم قوله بأنه عقلى – وما دام هذا الوجدان يتميز بالطابع الذاتي subjective وإلا لما استطعنا تفسير اختلاف عبقرية عن أخرى – فلا بد أن تكون العبقرية قدرة فردية شخصية هي أعلى ما يمكن أن يصل إليه الفرد .

## الفصل الخامس الفرد والزهد

رأينا في الفصل الثالث كيف كان الفن قضاء مؤقتاً على الفرد ، وكيف كان لحظة عابرة في ذلك الطريق الطويل للقضاء النهائي عليه ، فهو تمهيد وليس غاية ، وهو مقدمة وليس خاتمة . وإذا كانت تلك الفترة الجمالية esthétique صراعاً بين العقل والإرادة تبادل فيه كل منهما السيطرة ، فإن الزهد هو المرحلة الأخيرة التي ينتصر فيها العقل على الإرادة انتصاراً كاملا . الفن إذن مسكن التي ينتصر فيها العقل على الإرادة ، فهو يعبر الحياة ولكن إلى رجعة ، ويتخلص من آلامها ولكن في لحظات قصيرة معدودة ، فإذا ما أحس العقل بقوته استشعر بنفسه الثقة ، فوثب وثبة أخيرة (٢) إلى عالم آخر لا سلطان للإرادة عليه ، ولا سيادة للضرورة فيه .

ولما كانت الإرادة – فى ذاتها – قوة عمياء عارمة (٣) ، ولما كانت هى كل شىء ولا يوجد شىء غيرها فلا يمكن أن تنزع إلى شىء خارجها ؛ لأنه لا وجود لشىء خارجها ، فهى إذن غاية نفسها ، ولا هدف لها إلا توكيد ذاتها أو بمعنى أصح ، الإرادة لا يمكن أن تريد شيئاً آخر غير حياتها . فإذا قلنا إن الإرادة « إرادة الحياة » لارادة لا يمكن أن تريد شيئاً آخر غير حياتها . لأن كلمة « الإرادة » (١) وحدها volonté de vivre كان ذلك تحصيل حاصل ، لأن كلمة « الإرادة » (١) وحدها تتضمن هذا المعنى، والفرق بين الإرادة والحياة هو أن الإرادة جوهر الوجود وماهيته ، بينها الحياة ما هى إلا العالم المرئى والظاهرة ، والمرآة التي تنظر فيها الإرادة إلى صورتها . والحياة بالنسبة إلى الإرادة رفيق دائم ، وحيثما وجدت الإرادة وجدت الحياة . والحياة ها هنا ليست هى الظاهرة المضادة للموت ، وإنما الحياة « فى ذاتها » أو فى مثالها على حد تعبير شوبهور . وإذا كان الفرد يولد ثم يختى ، ويميا ثم يموت ، فذلك على حد تعبير شوبهور . وإذا كان الفرد يولد ثم يختى ، ويميا ثم يموت ، فذلك

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup> ٢ ) كيف يمكن أن يثب العقل وحده هذه الوثبة ؟ ألا يقوم الإنسان بمثل هذه الوثبة بمعونة الإرادة ؟ إن تحول الإنسان من درجة فى حياته إلى درجة أخرى يقتضى مجهوداً كبيراً لا يقوم ولا يمكن أن يقوم على العقل وحده ، بل لا بد من « إرادة » تنقله من حال إلى حال مرتقية به فى سلم الحياة .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج: ص ٢٨٧.

<sup>(</sup> ٤ ) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٨٧ .

لأن الفرد وهم ، ولا وجود له إلا في العقل الذي يسير بمقتضى قانون الفردية . أما حياة الإرادة ، حياة الشيء في ذاته ، فلا تتأثر بظاهرة الموت أو الحياة ، وإنما يتأثر بذلك المظهر الحارجي الذي ترتديه الإرادة أي العالم الذي تظهر فيه الإرادة كموضوع لنفسها ، فالحياة لها قطبان أحدهما الميلاد والآخر الموت (١).

عالم الظواهر هو الذي يخضع لقانون الفردية ، ومن ثم كان الفرد خاضعاً للزمان و فهو وحده الذي يعرف الموت والحياة ، أما الإرادة فلا تعرف الزمان ومن ثم فلا تعرف الموت (٢) ، فالفرد في نظر الإرادة نسخة أو «عينة » لا تتأثر الإرادة بموته ، والإرادة لا تهيم بالأفراد كأفراد وإنما تهتم بهم من حيث النوع الإنساني كله (٣) ، وهذا النوع هو الذي تسهر الإرادة على بقائه ، فتبذر البذور التي بها يدوم ، وتشعل الرغبة في التناسل التي بها يبقي ، فهي لا تتردد في القضاء على الفرد ما دامت تعلم أن أمامها الأبدية كلها لتحقيق عملها ، وهو خلق الأفراد . فلاحقيقة «أينًا كانت في الأفراد» وإنما المثل هي وحدها الحقيقية . لأنها التحقيق الموضوعي الأصيل للإرادة ، فإذا اقتنع الإنسان بهذه الحقيقة وهي أنه موجود دائمًا برغم موته ، وأن الطبيعة باقية دائمًا ومتحققة دائماً في أفراد آخرين ، وأن هذه الطبيعة ليست في حقيقة الأمر غير نفسه ومتحقة دائماً في ذلك عزاء أي عزاء عن موته وموت أحبائه وأصدقائه .

ونحب أن نقف قليلا عند هذا الجزء من فلسفة شوبهور ، وهو جزء فى الحق ملىء بالمتناقضات التى تهدم المذهب من أساسه ، فهو يزعم أن الإرادة فى ذاتها – أى مجردة عن العقل – قوة عياء . وهل يمكن أن تكون شيئاً غير ذلك ما دام قد حرمها من العقل ؟ إلى هنا وفلسفة شوبهور لا تناقض فيها ، لأنه يفترض افتراضاً أن الإرادة كذلك ، فليس لنا أن نعترض بل علينا أن نقبل هذا الافتراض على علاته حتى نستطيع أن نسايره . وإنما لنا حق الاعتراض حيما نجد أنه لم يتمسك بهذا الافتراض الذى فرضه في البداية ، وإنما زاغ عن بصره ، فأتى عا يتناقض وإياه . وهذا ما فعله شوبهور تماماً ، فبرغم عمى الإرادة وحماقها

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) العالم كإرادة حد ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>م٦-الفرد)

وحرينها وهي الصفات التي يؤكدها في مواضع كثيرة من فلسفته نراه يزعم أن للإردة غاية هي توكيد نفسها والمحافظة على حيانها ، أليس في مجرد ذكر الغاية ما يفيد معني التعقل والتفكير ؟ وإذا كانت الإرادة عياء تتخبط أليس من الممكن أن تقضي على نفسها بنفسها ذات مرة ! ثم كيف يمكن أن تكون الإرادة عمياء ، ثم تخلق هذا النسق المنظم من المثل والأنواع التي تتفاضل فيا بينها وفقاً لترتيب غائى عجيب ؟ فشو بنهور لم يستطع الاحتفاظ بافتراضاته الأولى فوهب الإرادة حظاً من التعقل والمعرفة غير قليل ، وأضفي على أعمالها طابعاً عقلياً ، وهو الذي حرمها بادئ ذي بدء سن نعمة العقل، وجعلها تخضع في ظواهرها — على الأقل — لمبدأ الضرورة ذي بدء سن نعمة العقل، وجعلها تخضع في ظواهرها — على الأقل — لمبدأ الضرورة تخلق عالماً تتحكم فيه العمل ؟ .

ولسفة شوبهور ثنائية dualiste ما في ذلك ربب ، ثنائية رخم إرادته . فقد جعل للعقل فيها دوراً خطيراً إلى الحد الذي يستطيع معه أن يتعلب على الإرادة كا رأينا في الفصلين السابقين ، وكما سنرى في هذا الفصل . ويذهب رويسان Ruyssen إلى مثل هذا النقد فيقول : « كيف يمكن للإرادة اللامحدودة الوحيدة أن ترغب في شيء على الإطلاق ؟ وكيف يمكن قبل كل تمثل وبحادثة لا تفسير لما أن ترغب في شيء على الإطلاق ؟ وكيف يمكن قبل كل تمثل وبحادثة لا تفسير لما أن تريد الحياة ؟ بل إنها لتريدها بعناء وإلحاح حيى لتضاعف من جهودها لتضاعفها كأنما قد حكمت بأن الحياة حسنة » ويقول في موضع آخر : « أليست ذلك الإرادة في خروجها من سكونها البكر لكي تتكاثر في كاثنات محدودة ، أليس ذلك لأنها قد اصطدمت بمادة ناقصة مقاومة أرادت أن تمنحها شكلها الحاص على الإرادة في خروجها من جانب تلك المادة المرنة إلى حد أن تجعلها لا تحقق الصور شهوم تريدها كما تريدها ، وهي تفيد من محاولاتها الأولى في القيام بمحاولات أكثر التي تريدها كما تريدها ، وهي تفيد من محاولاتها الأولى في القيام بمحاولات أكثر نجاحاً وهكذا دواليك .

فمن الواضح أن شوبنهور لم يكن ليقدر له النجاح باستخدامه لفكرة الإرادة

على تلك الصورة التى افترضها فى البداية . ووحدة الوجود اللاعقلية monisme على تلك الصورة التى ارتآها شوبهور بجعله الإرادة اللاعقلية العمياء مبدأ للرجود والحلق قد فشلت فشلا بيناً ، وكان من المكن أن تنجح هذه الفلسفة لو أنه جعل الإرادة الحالقة فوق العقل العقل وتعالى به على نفسه وعلى عقله الفردى .

فإذا تركنا هذه المسألة لنتأمل فكرة أبدية الإرادة وما يمكن أن يكون فيها من عزاء للفرد ، رأينا أن هذه الفكرة لا يمكن أن تمنح الفرد العزاء الذي يتوهمه شوبهور ، فإن خلود النوع لا يعنى الفرد في شيء ولا يمكن أن يخفف لواعج الحزن التي تصيبه بعد موت أحبابه وخلانه ، فإن الأبدية إن لم تكن شيئاً يخصني أنا كفرد ، لم يعد فيها عزاء ، وإن المرء ليؤثر على فلسفة شوبنهور فلسفة أخرى تستطيع أن تمنحه الحلود لا أن تنظر إليه على أنه وهم. وأن النوع وحده هو الذي يتمتع بالوجود الحقيقي فتنزع عنه ما له من كيان خاص لتضيفه على النوع وتتركه \* هكذا لا قيمة له ، ثم تدعى بعد ذلك أنها تعزيه ، ونحن نعتقد أن كل فلسفة تحاول أن تحطم الفردية لا يمكن أن تمنح الفرد غير اليأس القاتم والشقاء الدائم ، وهذا ما فعلته تماماً فلسفة شوبهور . وفضلا عن ذلك كيف يمكن للإنسان أن يتعزى بأن الأبدية صفة لشيء مجرد تماماً هو « الإرادة » ؟ بل وماذا يعنيه من ذلك ؟ والواقع أن فكرة الأبدية التي ينسبها شوبهور للإرادة تزيد من شقاء الفرد أكثر من تخففه لأنها تحرمه منها. إلى الأبد إن صح هذا التعبير . وإننا لنضع أيدينا على تناقض آخر تبديه فكرة أبدية الإرادة ، فإن هذه الفكرة تدعو الإنسان إلى الرغبة في أن يشارك في هذه الأبدية ، وكيف يمكن أن يشارك فيها وهو يحاول بكل ما يملك أن يقتل الإرادة في نفسه ، أليست الإرادة هي العنصر الأبدى فينا ؟ فلماذا إذن يدعونا شوبهور إلى الخلاص منها ؟ أما كان الأولى به أن يدعونا إلى تدعيمها وتأكيدها لكي تستحيل إلى إرادة خالصة بدلامن أن نمحو من أنفسنا كل أثر لها ؟ فإذا قمنا بهذا المجهود نحو الاستحالة إلى إرادة خالصة ألسنا نتجه في هذا الوقت نحو الفردية التي أراد شوبهور القضاء عليها قضاء مبرماً ؟ فقد ربط شوبنهور بين الفرد والإرادة ، بمعنى أن الإرادة تظهر أشد ما تظهر في الفرد ،

ولما كانت غايته أن يحارب الإرادة ما وسعه ذلك ، كان عليه أن يحارب الفرد ، فيرى في هذه الكلمة كل النوازع السفلي التي تربط الإنسان بالحياة ومن ثم بالإرادة .

ومن أبن يستمد الإنسان الحرية التي يستطيع بها أن يتغلب على الإرادة في نفسه طبقاً لمذهب شوبهور؟ إن الحرية هي الصفة التي يتصف بها الشيء في ذاته الي الإرادة ، فلا يمكن للفرد أن يستمد حريته من شيء آخر غير الإرادة ، فوجود الإرادة في الفرد هو الذي يهبه القدرة للتعالى على نفسه ، والسمو فوق فرديته للإرادة في الفرد هو الأنسان الأسمى هو الإنسان الحر الذي يستطيع أن يشارك في يقول شوبهور والإنسان الأسمى هو الإنسان الحر الذي يستطيع أن يشارك في عالم الشيء في ذاته أي في عالم الإرادة ، ومن هذا كله يتضح لنا أن الاتجاه نحو الحلاص لابد له من أن يميل نحو الإرادة لانحو العقل كما ذهب إلى ذلك فيلسوفنا .

وهذا الاتجاه يجد ما يؤكده ويدعمه عند شوبهور ، لولا أنه لم يتعمق الفكرة كما يجب ، وإلا لقاده ذلك إلى نتائج عكسية لمذهبه ، فهويقول : «الواقع أن الجزئى كظاهرة يفنى ، أما كشىء فى ذاته فعلى العكس من ذلك يكون خارج الزمان ، أى لا نهاية له ، وهو يتميز كظاهرة فحسب عن الأشياء الأخرى الموجودة فى الكون ، أما كحقيقة فى ذاتها فهو نفس الإرادة التى تحقق فى كل شىء ، والموت يبدو ذلك السراب الذى يجعل شعوره يبدو منفصلا عن الآخرين ، وهذا هو معنى البقاء » (١).

الجزء الذي يبقى فينا إذن هو الإرادة ، هذا ما يقره شوبهور بما لا يدع مجالاً للشك أو الغموض ، وهذه العبارة نفسها تتجه بفلسفة شوبهور اتجاهاً آخر غير ذلك الاتجاه الذي اتخذته على يديه ، إذ يعتقد أن علو الفرد على الموت لا يتأتى له إلا بوصفه شيئاً في ذاته . فالإرادة إذن هي التي تهبنا القوة للتغلب على فكرة الموت والعلو عليها . ونحن لا نخاف الموت لأننا نتألم منه ، بل على العكس من ذلك ، إننا قد نختاره للهروب من الألم . فالألم والموت شيئان منفصلان ، وكم من إنسان يتألم أبشع الآلام ويكون الموت أقرب إليه من حبل الوريد ، ومع ذلك فإنه يبذل كل ما في وسعه ليؤخر حلوله ولو لحظة واحدة ، برغم أنه سيخلصه من قائم جميعاً ! أما ما يخيفنا حقاً في فكرة الموت فهو اختفاء الفرد ( وشوبهور

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٩٥٠

ها هنا على حق تماماً فقد أعطى الموت طابعاً فرديناً لا نستطيع أن نفهم الموت على حقيقته بدونه ) فإذا استطعنا أن نرتفع فوق الفرد لنرى الأشياء فى جملتها L'ensemble des choses لم يتطرق الحوف من الموت إلى نفوسنا ، وهذا الارتفاع يكون عند شوبهور بالعقل (1) . ولما كان الفرد يرتبط بالحياة ، كان الموت بالنسبة إليه الفزع الأكبر ، وذلك لأنه لا يستطيع أن يرى عبر الموت والحياة ذلك العالم الآخر الذى بَشَر به معظم الفلاسفة والأنبياء وهو عالم الشيء فى ذاته . والموت والحياة بالنسبة إلى ذلك العالم وهمان كبيران ، فلا الحياة يمكن أن تغرى الفرد الذى آمن بالعالم الآخر – ولا الموت يمكن أن يخيفه بالحروج عن عالم جوهره الشياء الدائم ، والعذاب المقيم . والموت و الحياة كلاهما سراب خادع لا رهية فيهما ولا إغراء . الحكيم إذ هو الذى ينظر لا إلى الموت وحده ولكن إلى الحياة أيضاً – قى غير مبالاة أولا اكثراث (٢) .

ونحب أن نقف هنا وقفة قصيرة لنجلو مسألة لم ينته إليها أحد ممن كتبوا عن شوبهور . فإن شوبهور رغم تظاهره بعدم الاكتراث تجاه الحياة والموت وما يتبعهما من آلام ومخاوف — نراه يؤكد دائماً أن جوهر الحياة هو الشقاء ، فالرجل الحكيم إذن هو اللذى لا يتشبث بالحياة ، فكأن فلسفة شوبهور هروب من الحياة ومن ثم من آلامها وشقائها وأحزانها. إن شهد الحياة يفزعه ، وآلامها تخيفه برغم ادعائه أنها لا تبعث في نفسه خوفاً أو رهبة . فإذا كان شوبهور يريد القضاء على الحياة أي على الإرادة — فما ذلك إلا هروباً من الألم وتجنباً للمتاعب والمشاكل التي تثيرها الحياة . فلسفة شوبهور انسحاب من الحياة ، وهزيمة نكراء . ولذلك فنحن نؤثر على فلسفته فلسفة أخرى تنتصر على الألم لا بأن تنفيه ولكن بأن تعانيه وتعلو عليه (٣).

وقبل أن نترك هذه المسألة نحب أن نجلو تناقضاً آخر يقع فيه شوبهور فهو يقول : إن عزاء الفرد عن اختفاء فرديته فى الموت هو علمه بأنه والإرادة شيء واحد ، وما دامت الإرادة باقية ، فسيبقى دون أن يستطيع الموت القضاء عليه تماماً . فالعزاء الذي يجده الفرد عن موته هو أن الجزء الظاهري فيه هو الذي سيفني —

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) وهذا ما فعله تلميذه نيتشه .

وهذا الجزء هو ما يسميه شوبنهور بالفردية – أما الشيء في ذاته الذي يكمن فيه فسيظل دائماً . إذن ، فشوبنهور يلتمس لنا العزاء في الإرادة ، هذه الإرادة التي ينعتها بأقبح النعوت ، ويصفها بأشنع الصفات . الإرادة التي يهدف من وراء فلسفته كلها إلى القضاء عليها قضاء مبرماً . أليس في ذلك تناقض واضح ؟ أما لماذا يريد شوبنهور القضاء على الإرادة فهذا ما سنوضحه فيا يلى :

رأينا في الفصل الأول من البحث أن الإرادة لا هدف لها ولا غاية تقف عندها ، فهي رغبة غامضة ، ومجهود دائب لا يعرف الكلال أو التعب ، فإذا اعترض طريق الإرادة معترض ، تولد عن ذلك الشقاء (۱) ، وإذا تم لها ما تريد في اللحظة الحاضرة كانت السعادة ، وهذه السعادة لا يمكن أن تدوم ، لأن كل رغبة تنشأ عن نقص أو عن حالة لا ترضينا . فالرغبة ترتبط بالشقاء طالما لم تصل إلى سد هذا النقص أو إشباع تلك الحاجة . والواقع أن كل إشباع لرغباتنا بداية لرغبات أخرى جديدة . وهكذا دواليك . فلا وجود لحد تقف عنده الشهوة ، ومن ثم لا حد ينهى عنده الشقاء (۱) . ونحن نلاحظ أن الشقاء يزداد حدة وشدة تبعاً للارتفاع في سلم الكائنات حتى يصل إلى أعلى درجاته عند الفرد العبقرى (۳) . ومعنى هذا الارتباط أن الإنسان كلما نفذ إلى أعماق الوجود ، ألني أن ماهيته الأصلية هي الشقاء ، ورأى أن وجود ما هو إلا سقوط مستمر في الموت (١٤).

« وفى كل نسمــة نزفرهـا مـن الهــواء يقترب منا الموت الذى نحاول إبعاده ، فنحن فى قتال معه فى كل لحظة » . وهذا الصراع بيننا وبين الموت ينهى دائماً بانتصاره ، إذ يكفى أن نولد لكى نصبح من أسلابه ، وإذا أمهلنا فهو كالحيوان المفترس الذى يداعب فريسته قبل أن يلهمها .

وإذا كانت كل إرادة تعبر عن حاجة أو عن نقص فهي إذن بالضرورة

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) يربط شوبهوربين الشقاء والمعرفة (العالم كإرادة ج ١ ص ٣٢٤) أى كلما ازددنا معرفة ازددنا شقاء ، وهنا نتساءل كيف يمكن أن تكون المعرفة عزاء للفرد وتخلصاً من الألم – وهذا ما يزعمه شوبهور – رغم أنها السبب فيها يعانيه من شقاء ؟ ! !

<sup>(</sup>٤) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٢٥ .

فريسة للألم كما بينا سابقاً ، فإذا لم تجد الإرادة موضوعاً تتطلع إليه أى أنها قد حققت رغباتها جميعاً ، وهذا قلما يحدث — فإنها تشعر بفراغ هائل ، وتعانى ما نسميه بالملل ennui «فالحياة تتأرجح إذن كالبندول يميناً وشهالا من الألم إلى الملل وهما العنصران اللذان تتألف منهما جملة » (1). ولما كان الإنسان هو أرق الكائنات جميعاً ، كانت رغباته وحاجاته لا تنقطع ، وبالتالى كانت حياته مجهوداً مستمراً وكفاحاً متصلا لإشباع هذه الحاجات ، ولكنه لا يستطيع أن يبلغ أهدافه جميعاً لما يعترضه من عقبات وصعاب ، فهو في آلام متصلة وعذابات مستمرة ، فإن بلغ منها ما يريد ، ولم يجد أمامه ما يحققه ، استشعر الملل وهو أشد وطأة من الآلام مؤتلفة ومجتمعة ومما يزيد في مرارة الحياة أن الإنسان يعلم أنه منهزم في نهاية الأمر . وبرغم ذلك فإن الذي يدفع الناس إلى احتمال الصراع مع الحياة بكل ما فيها من عذاب وقلق ليس هو حب الحياة ، بل الأكثر أن يكون الدافع هو الحوف من الموت وقلق ليس هو حب الحياة ، بل الأكثر أن يكون الدافع هو الحوف من الموت وقلق ليس هو حب الحياة ، بل الأكثر أن يكون الدافع هو الحوف من الموت الذي يختي في مكان ما ليعلن ظهوره في أية لحظة .

و يمضى شوبهور فى تصوير الحياة على هذه الصورة البشعة مما يؤكد لنا أن خوفه من الحياة هو الذى دفعه إلى نشدان الحلاص فى « النرقانا » أو العدم . فالحياة عنده ليست شيئاً إيجابياً وإنما هروب من الموت. « ومع ذلك فهاذا تكون الحياة سوى هروب من ذلك الموت نفسه » ؟ وهذا الهروب يكون « بقتل الوقت » كما يقول العامة التى لا تريد إلا الحبز والمتعة panem et circenses . فالشقاء إذن لا محيص عنه ولا مفر منه ، وكل ألم يزول ليحتل غيره مكانه ، ولكل فرد نصيبه المحدد من الشقاء وفقاً لطبيعته التى تتحدد مرة وإلى الأبد ، فالشقاء الذى يلاقيه الفرد فى حياته لا تفرضه عليه قوة خارجية . وإنما فطرته نفسها هى التى تحدد كمية الآلام التى سيتعرض لها طوال حياته (1)

ولما كانت حياة الفرد سلسلة من الحاجات والآلام التي تنتهي لتبدأ من جديد

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٢٧.

<sup>(ُ</sup> ٣) يبدو أن فلسفة شوبهور تمكس حياته إلى حد ما ، فإن نظرته إلى الحياة على أنها عبء ثفيل لم يكن غير نتيجذ الفراخ والملل الذي يعانيه كل من خلت حياته من الأعباء الاجماعية والمادية بكل أنواعها .

لم تكن السعادة شيئاً إيجابيًّا وإنما هي سلبية في ماهيها ، فلا وجود للسعادة في ذاتها، وإنما تأتى السعادة من إرضاء حاجة أى لنفىألم من الآلام ، فالألم إذن شيء أولى وشرط ضروري لظهوره السعادة ، إذ هي خلاص مؤقت من الألم. فنحن في حالتنا الأولى متألمون أشقياء بفطرتنا ، فإذا حققنا شيئاً من رغباتنا وذللنا العقبات التي تعترض طريقنا ، فاذا نكسب ؟ لا نكسب شيئاً اللهم إلا الحلاص من ذلك الألم فترة معينة من الزمن ، ثم نعود إلى حالتنا الأولى قبل ظهور هذه الحاجة ، أى إلى حالة سلبية محضة لا وجود للإرادة فيها . فالواقعة المباشرة Le fait immédiat بالنسبة إلينا هي الحاجة وحدها Le besoins أي الألم. أما الرضا والمتعة فشيئان لا نعرفهما إلا عن طريق غير مباشر ، إذ نحن في حالة الرضا نتذكر دائماً العذاب والحرمان والألم كما قاسيناها في الماضي . ولذلك فإن المميزات التي تملكها لا نعرف قيمتها إلا بعد فقدها . « فالنقص والحرمان والألم - هذه هي المشاعر الإيجابية التي نعانيها دون واسطة » (١) . ولما كانت السعادة سلبية فإنها لا تبقى طويلا ، و إنما سرعان . ما تنتهي ليحل محلها ألم أو حرمان جديدان ، وإن لم يكن ذلك كان انتظار أسوأ منه الألم . ولذلك كان الفن – وهو المرآة الأمينة للعالم وللحياة وماهيتها ، وخاصة الشعر - يتخذ موضوعه دائماً من صراع أو مجهود أو معركة ، أما السعادة الكاملة . السعادة في ذاتها . فهذه غريبة على الشعر ، وما تكاد الملحمة تصل بأبطالها إلى غايتهم بعد أن اجتازوا آلاف العقبات والمصاعب حتى تسدل الستار سريعاً! وماذا بقى لها أن تفعله سوى أن تبين أن تلك الغاية التي خيل إلى البطل أن السعادة فى الوصول إليها ، لم تكن غير حماقة وخداع ، وأنه بعد أن بلغها لم يجد نفسه أفضل حالاً . « فالسعادة لأنها ليست حقيقية أو ثابتة لا يمكن أن تكون موضوعاً للفن " (٢).

فحياة الفرد إذا نظرنا إليها فى جملها مأساة مؤثرة ، وإذا نظرنا إليها فى تفصيلاتها لم تكن غير ملهاة مضحكة . فلكل يوم عمله وهمومه ، ولكل لحظة حيلها الجديدة ، ولكل أسبوع مطالبه ومخاوفه ، ولكل ساعة فشلها وتبديد آمالها ، فإن المصادفة على استعداد دائماً لتضيف إلى الحياة شيئاً من مكرها وخبها . أما الأمانى

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٣٣٥.

فقلما تتحقق ، والتعب يبذل عبثاً ، والآمال يحطمها مصير لا يرحم ، والآلام تزداد شدة مع الأيام، وأخيراً يتسلل الموت ليختم المأساة المضحكة إن صح هذا التعبير.

والغريب في أمر الإنسان أنه حيما لا يجد الأهوال يخترعها ، وحيما يحيا في يسر يحاول أن يدخل في حياته التعقيد، وهذا ما نلاحظه في الشعوب التي سارت حياتها ليّة هميّة بما وهبتها الطبيعة من مناخ معتدل، وأرض خصيبة ، فإن هذه الشعوب تخترع عالماً خياليًّا بآ لهته وشياطينه وقديسيه لتقدم له الضحايا والقرابين والصلوات والاعترافات وما شاكل ذلك ، وخدمة هذا العالم الحيالي تملأ إلى حد ما فراع الحياة الواقعية وخلوها من الآلام والمتاعب، فتصبح كل حادثة من حوادث الدنيا نتيجة لعمل من أعمال تلك الكائنات المخترعة اختراعاً.

هذه الصورة المظلمة التي يرسمها شوبهور لحياة الإنسان ليس لها غير نتيجة واحدة وهي أنه من الأفضل للفرد إذا خير أن يختار العدم، وأن يؤثر الموت على الحياة. وهذا هو معنى كلمة هملت المشهورة: «أوجد أو لا أوجد» to be or not to be وهذا هو معنى كلمة هملت المشهورة: «أوجد أو لا أوجد» على مرة ألا يأتى عليه وكلمة هير ودوت الحالدة: «ليس هناك إنسان لم يتمن أكثر من مرة ألا يأتى عليه الغد». ولو أن الموت انتحاراً، معناه العدم المطلق لانتحر الناس جميعاً، ولكن الانتحار لا يصلح ما أفسده الوجود. والعزاء الوحيد عما في الحياة من شر ونكر هو قصرها، وهذا أفضل ما فيها (١).

فلا معنى إذن للتفاؤل، ويكنى أن نُطلع أشد الناس تفاؤلاً على أماكن البؤس والتعاسة والمرض والقتال والجريمة ليرى إلى أى حد كان هذا العالم هو أفضل عالم ممكن، وأن ليس فى الإمكان أبدع مما كان! فالمذاهب التى تدعو إلى التفاؤل ما هى إلا مذاهب لفظية خالية من المعنى تصدر عن رءوس خالية من الذكاء، بل هى أكثر من ذلك، هى سخرية بشعة، واستهزاء فاجر بالإنسانية التى تواجه هذه الآلام التى لا يبلغ مداها التعبير (٢). ولا يظن أحد أن الإيمان المسيحى بدعو إلى التفاؤل و إنما على العكس من ذلك يجعل الحياة والشركلمتين مترادفتين (٣).

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٤٠ - ٣٤١.

 <sup>=</sup> creation إذ أنه لا يربط بين الشر والخلق radical إذ أنه لا يربط بين الشر والخلق

و يحسن بنا قبل أن نخطو الحطوة التالية وهي توكيد الإرادة أو إنكارها ، وماقد يكون في ذلك من خير أو شر ، أن نناقش الأساس الميتافيزيقي الذي يبني عليه شوبنهور أخلاقه العملية ، وهذا الأساس كما رأينا في مستهل هذا الفصل هو أن « الإرادة شر » . فهل لحذا الأساس ما يبرره ؟

يجب أن نفرق أولا - داخل مذهب شوبهور - بين الحياة والإرادة ، أو بين العالم وبين الإرادة . فالحياة والعالم هما التحقق الموضوعي للإرادة ، وهما يخضعان لمبدأ الضرورة ، بينا الإرادة لا تخضع لأى مبدأ أى أنها حرة حرية كاملة . وقد رأينا مما سبق أن الحياة شركلها ، ولا مكان فيها للسعادة اللهم إلا السعادة السلبية وهي انتقاء الألم واختفاؤه إلى حين ، فإذا قلنا إن الإرادة شر وألم ، كنا بذلك نخلط بين عالمين : أحدهما عالم الظواهر والآخر هو عالم الإرادة، فنخضع العالم الأخير ... أى عالم الإرادة ـــلا نشاهده فى العالم الأول وهو عالم الظواهر . فكأننا نجعل عالم الشيء في ذاته يخضع للظواهر ، لاالعكس ، وهذا ما يفعله شوبهور تماماً . فهو يزعم الإرادة شرًّا : بدليل ما نشاهده في العالم من آلام ومآس . ثم يقول إن جوهر الإرادة نزوع لايهدف إلى شيء ولا يسعى إلى غاية معينة ، ولذلك فهو شر . وهذا الكلام متناقض فإن نزوع الإرادة قد يكون إلى الخير وقد يكون إلى الشر ما دمنا قد وهبناها الحرية في بداية الأمر . فلماذا إذن يجعل شوبنهور نزوع الإرادة يقتصر على الشروحده ؟ وإذا كانت الإرادة شرًّا ، فكيف. يمكن أن يوجد الخير في الوجود ؟ كان الأحرى بشو بنهور أن يجعل الإرادة مبدأ محايداً، فلا هي إلى الخير ولا هي إلى الشر ، ما دام قد جعل الحرية جوهرها ، بل إنه يصف هذه الحرية بكلمة جاكوب بوهمه Jacob Bôhme المتصوف الألماني فيقول عنها إنها Urgrund أي بلا أساس (١١) . فلها إذن أن تتجه كيفما شاءت ، لأن الحرية لا تعنى الحير وحده أو الشر وحده ، ولا تقتصر على هذا دون ذاك .

ويقول فيليب مديتش (٢) : « الإرادة عبر الحير والشر إذا نظرنا إليها في

<sup>=</sup> ولكن بين الشر والسقوط الإرادى المخلوق الذى وهبه الله نور العقل . أما المذاهب الڤيدية والبوذية فإنها ترى و جود الإنسان نفسه الشر المطلق ( راجع رويسان ص ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٨٦.

<sup>(</sup> ٢ ) في كتابه « نظرية العقل عند شوبنهور » ص ٢٦٠ .

الحدس الجمالي intuition sothétique أو في الشفقة pitié ولكنها ما إن تستحيل إلى شيء موضوعي أي إلى تمثل representation حتى تتجلى فيها القسوة والصراع من أجل الحياة ، ومن ثم تصبح شرًّا خالصاً . وكذلك العقل يمكن أن ننظر إليه باعتباره شرًّا لأنه خادم مطيع للإرادة ، وخيرا لأنه يتخلص منها » . فالإرادة إذن فوق الشر والحير ، بل على الأصح هي الأساس الذي يكمن وراء: الحير والشر ، لأنها الحرية التي لا أساس لحا و إنما هي أساس لكل شيء ، ولا وجود للخير والشر بلا حرية .

فإذا اتفقنا مع شوبنهور على أن الحياة والعالم شر ، فلا يمكن أن يفضي بنا ذلك بالضرورة إلى أن الإرادة شر أيضاً . والحطأ الذي يقع فيه أصحاب التشاؤم والتفاؤل على السواء هو أنهم يقيسون الحياة بمعيار الخير والشر لا العكس. والحياة شيء محايد بمعنى أنها تحتضن الحير والشر على السواء فهي غير الاثنين معاً كما يقول نيتشه (١). ففلسفة شوبهور تقابلها فلسفة كارو (٢) مثلا الذي يحيل المعادلة الحياة = المجهود = الألم ؛ إلى: الحياة = المجهود = الفرح ، وبذلك يحيل تشاؤم شو بنهور إلى تفاؤل ، لأن المجهود عنصر حيوى أولى يشعر بالحاجة إليه كل إنسان ، وعند ما يبذل مجهوداً يشعر بالفرح أو على الأقل يشعر بالألم المهزوج بالفرح. وهذا ما يقودنا إلى نقد نظرية شوبهور في سلبية الألم ، فهل الشعور الإيجابي للكائن الحي هو الألم حقاً ؟ أم هو اللذة ؟ أم ليس هذا ولا ذاك؟ ليس من المكن في هذا البحث الرد على هذه الأسئلة ، فهي تحتاج إلى بحث كامل ، كل ما يعنينا الآن هو أن شوبهور قد وضع أساس نظريته في الأخلاق على حل متعسف لمشكلة اللذة والألم ، أو على أقل تقدير أقامها على أساس غير ثابت إطلاقاً . ونحن نميل إلى الأخذ برأى تلميذ من أكبر تلاميذ شوبهور وهو إدوارفون هارتمان الذي ينفى نظرية «سلبية اللذة» باستناده إلى آراء شوبنهور نفسه في الفن والعلم ، فإن المتعة التي نجنيها من الفن أو العلم ليست سلباً لأى ألم ، وإنما هي لذة حقيقية إيجابية بكل ما تحمل الكلمة من معنى (٣).

<sup>(</sup>١) «عبر الحير والشر » لنيتشه .

<sup>(</sup> ۲ ) التشاؤم في القرن التاسع عشر ص ١٢٦ ١٢٦ التشاؤم في القرن التاسع عشر ص ١٢٦

<sup>(</sup>٣) كتاب ، شوبنهور » تأليف ريبو ص ١٦٥ .

وقبل أن نتحدث عن كيفية إنكار الإرادة والحطوات الأخيرة التي يخطوها شو بنهور للقضاء على الفرد، يجمل بنا أن نتحدث عن توكيد الإرادة affirmation de la volonté وكيف يتم في الفرد، وقد رأينا في الفصل الأول أن الإرادة والجسم شيء واحمد ، أو بتعبير أدق الجسم هو الإحالة الموضوعيسة objectivation للإرادة ، فنستطيع أن نستبدل العبارة : توكيد الإرادة بعبارة توكيد الحسم (١١) . وتوكيد الجسم يتم بسد حاجاته وإجابة مطالبه وإشباع شهواته ، وهذا كله يفضى إلى شيئين : المحافظة على الفرد ، وانتشار النوع La propagation de l'espèse إلى والدوافع الإنسانية المختلفة تتبلور حول هاتين الغايتين ، وبهما تتجلى الإرادة وتصبح شيئاً مرئيًّا ، كما أن العمن في حاجة إلى الضوء لكي تستطيع أن تؤدى وظيفتها . والعقل في هذا كله يتصل بالإرادة اتصالاً وثيقاً ، فهو يبدأ بمعرفة الأشياء موضوع إرادته ، ثم الوسائل التي بها يصل إليها ، وكثيراً ما يكتني بهذه المعرفة العملية دون أن يبحث عن شيء وراءها . « فحياة الناس تتلخص في أنهم يريدون ، ويعرفون ما يريدون ، ويبحثون عما يريدون في شيء من النجاح يجنبهم اليأس ، أو في - شيء من الإخفاق في الهروب من الملل وتوابعه "(٢) وفي أحيان نادرة يتحرر العقل من هذا العمل الذي يأتمر فيه بأمر الإرادة ، ويبدأ في البحث عن جوهر الوجود فينتهى من ذلك إلى أحد طريقين : طريق التأمل الجمالي، أو طريق التحرر الأخلاقي أي الزهد .

ولكى تؤكد الإرادة نفسها عن طريق الجسم ، منحت الفرد غريزة تتجاوز غريزة بقائه الفردى الذى لا يستغرق من الزمن غير فترة قصيرة ، هذه الغريزة التى ترمى بسهامها بعيداً عن موت الفرد وإلى أجيال لا متناهية هى الغريزة الجنسية (٣). فهذه الغريزة هى التوكيد الأكبر لإرادة الحياة . فالفرد الذى يخضع لتلك الغريزة ليس فى الواقع غيير مناسبة صرفة pur occasion لكى تتحقق الإرادة فى هيذه اللحظة ، وفى ذلك المكان ، والفرد الوالد والفرد المولود وإن اختلفا كظاهرتين

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) العالم كإرادة والملحقات supplements ص ٣٧٩.

متتابعتين إلا أنهماشيء واحد في ذاتهما ، أى بالنسبة إلى الإرادة التي تتحقق فيهمامعاً ، فخضوعهما لمبدأ الفردية بوصفهما ظاهرتين يجعلهما فردين مختلفين ، أما بوصفهما إرادة ، وهي لا تخضع لمبدأ الفردية ، فهما شيء واحد . وهذا هو معنى الحطيئة في الدين المسيحي (١) ، فإن آدم بخضوعه لشهوة الجسد وتذوقه لتلك اللذة المحرمة قد نقل بذلك خطيئته إلى الأجيال التي أعقبته جميعاً . فالمسيحية ترى في كل فرد آدم جديدا أو الممثل لتوكيد الحياة ، ومن ثم كانت مشاركته للخطيئة الأولى . . . ومن ثم فهو يشارك أيضاً في « المخلص » وبالتالي مشاركته في الألم والموت . بيد أن الفرد يشارك أيضاً في « المخلص » sauveur الذي يمثل إنكار الحيداة ، ومن ثم فهو يشارك في تضحياته وفضائله ، ويكون بذلك خليقاً بالحلاص من أغلال الحطيئة والموت ، أي من العالم (٢) .

وما تكاد الطبيعة تدفع الفرد إلى ارتكاب العمل الجنسي حتى لا تحفل به ، ولا تعده شيئاً مذكوراً ، ما دامت قد انتزعت منه ما أرادت من بقاء النوع . وهناك بعض الحشرات التي تموت بمجرد تأديبها لعملية اللقاح ، ولهذا أدرك القدماء من شعراء وفلاسفة أن الحب (٣) Eros هو الحقيقة الأولية الحالقة والمبدأ الذي تصدر عنه الأشياء جميعاً (هزيود وبارمنيدس وأفلاطون وأرسطو) . ولذلك أيضاً يرى شوبهور أن الأعضاء التناسلية هي المكمن الحقيق vrai foyer للإرادة ، بينا المخ هو القطب المضاد الذي يمثل العقل أو الوجه الآخر للعالم كتمثل . فهي بينا المخ هو القطب المضاد الذي يضمن للحياة زماناً لا نهائياً (١٤) .

والغالبية الغالبة من الناس يخضعون للغريزة الجنسية دون تفكير ، فيؤكدون بذلك الحياة ويعملون على بقائها ودوامها ، بل قد يتخذ هذا التوكيد عند الفرد شكلا خارقاً للعادة يكون مصدراً للشهوات العنيفة ، والانفعالات الحادة مما يقوده بدوره

<sup>(</sup>١) ولذلك يقول كالدرون: « إن جريمة الإنسان الكبرى هي أنه ولد » وهذا البيت تفسير لفكرة الخطيئة الأولى في الدين المسيحي .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أعتقد أن شوبهور لم يفهم من الحب غير ناحيته الحنسية فحسب ، فالحب الحقيق Eros كا يجب أن يفهم على حقيقته متعال على الفعل الحنسى ، بل إنه فى كثير من الأحيان يضعف الناحية الحنسية بين المحبين .

<sup>(</sup>٤) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٤٥ وراجع الملحقات ص ٣٧٩ وما يليها .

إلى إنكار وجود الآخرين ومحاولة القضاء عليهم إذا اعترضواطريقه ، وهذا مانسميه بالأنانية وهذه الأنانية هي مظهر من مظاهر تناقض الإرادة مع نفسها ، وتفسير لذلك الصراع القائم الدائم بين الأفراد جميعاً وبين الأنواع المختلفة (١١).

فقد رأينا أن مبدأ الفردية لا يبلغ الإرادة إلا في ظواهرها فحسب ، ولما كانت الإرادة متحققة في الفرد ، فإن الفرد الذي ينظر من وجهة نظر الإرادة فحسب لا يمكن أن يرى غير نفسه وحدها ، فهو يريد كل شيء لنفسه ، ويطمع في امتلاك كل شيء ، والتحكم في كل شيء ، والقضاء على كل ما يعترض سبيله . ولتفسير ذلك نقول: إن الفرد بوصفة الأساس La base للذات العارفة ، والذات العارفة بدورها هي أساس العالم La base du monde ، هذا الفرد لا يمنح الطبيعة أو الأفراد الآخرين الوجود إلا عن طريق تمثله لهم ، فوجود الأشياء والأفراد ليس مستقلاً عن تمثله و إنما يعتمد عليه « فإذا اختني شعوره اختني معه كل شيء دفعة واحدة » (٢) . فالفرد يرى في نفسه – بوصفه عقلا يتمثل – إرادة الحياة كلها ، والشرط الأخير الذي يجعل العالم ممكناً باعتباره موضوعاً للتمثل، ولذلك فهو يضحي بالعالم كله في سبيل بقائه الفردي ولو لحظة واحدة ، فالأنانية إذن أساسية بالنسبة للحياة الفردية بحيث يرى كل فرد أن بقاءه مفضل على بقاء الآخرين وأن موته هو نهاية العالم. وكلما استخدم الفرد عقله في هذا الصراع ، كلما ازداد حدة وشده فكانت الحروب التي لا تبقى ولا تذر والتي لا تجد لها مثيلا عند الأنواع الأخرى التي لم توهب العقل، حرب الجميع ضد الجميع مد الجميع التي لم توهب العقل، حرب الجميع omnes التي يتحدث عنها هو بس . وللأنانية مظهران وهما أن نحطم سعادة الآخرين في سبيل إسعاد أنفسنا ، أو أن نزيد في شقاء الآخرين وآ لامهم دون غرض أو غاية اللهم إلا أن نجني لذة شيطانية لا معنى لها ولا دافع إليها غير سوء طويتنا ، ولؤم معدننا (٣).

فالأنانية معناها إنكار إرادة الحياة في الغير والاعتراف بها في أنفسنا فحسب، وهي تتجه إلى الاعتداء على جسم الغير أو إخضاعه لحدمتها بدلاً من أن تتركه لحدمة

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٤٧ .

Le fondement de la morale : حتاب شوبنهور (٣)

الإرادة التي تتحقق في ذلك الجسم نفسه ، فيستطيع بذلك أن يضاعف قواه الخاصة وأن يتجاوز القوى التي يمنحها له جسمه الفردى وحده ، أى أن يؤكد إرادته عبر جسمه بأن ينكر الإرادة المتحققة في جسم آخر . وهذا الاعتداء على إرادة الغير هسو ما نسميه « بالظلم تانون أن أن أن أن أن أن الطلم أخلاق المحرو المخلوم شعوراً خفياً بألم أخلاق آخر يختلف كل الاختلاف عن الآلام الجنانية التي يسبها له خضوعه للغير . فيحس أنه فقد شيئاً غالباً ، ويشعر الظالم شعوراً خفياً أيضاً بأن الإرادة التي اعتدى عليها تشبه إرادته إلى حد ما ، وأنه هو وضحيته شيء واحد . فكأنه بهذا الاعتداء يعتدى على نفسه ، وهذه المشاعر جميعاً هي ما نسمها فكأنه بهذا الاعتداء يعتدى على نفسه ، وهذه المشاعر جميعاً هي ما نسمها أشنع الجرائم التي يمكن أن ترتكبها أنانية الفرد تجاه الآخرين (٢) .

وقد يتخذ الاعتداء مظهراً آخر بأن نستولى على ما يملكه الغيرة قوة واقتداراً ، فإن أملاك الشخص ما هي إلا امتداد لشخصيته ، وهي ثمرة أعماله وجهوده ، فكأننا باغتصابها نعتدى على هذا الفرد نفسه . فالشرط الأساسي لكي يتحقق الاعتداء أن يكون هذا «الملك» نتيجة لمجهود الشخص وقواه الحاصة فيكون سلبها سلباً لإرادته لكي تصبح في خدمة إرادة أخرى متحققة في جسم آخر ، والفرد لا ينفصل إذن عن «ملكه» الذي حصل عليه بإرادته وعمله وحدهما ، والعمل وحده هو الذي يهب الإنسان حقاً أخلاقياً في الملكية .

وشوبنهو ريعترض على نظرية «كنت» في حق الملكية ، إذ يعتقد «كنت» أن هذا الحق يمكن أن يكون لأول واضع يد premier occupant ، بينا يعتقد شوبنهو رأن الحق الأخلاق morale للملكية يجب أن يستند على العمل ، والعمل وحده . فإذا ما رست عائلة الصيد في قطعة أرض مائة عام متصلة دون أن تحاول إصلاحها أو تحسينها ، وهاجر إلى هذه الأرض آخرون وأرادوا أن يصطادوا فيها أيضاً ، فإنهم لا يرتكبون بذلك عملا منافياً للأخلاق ، ما دامت العائلة الأولى لم تكتسب حق الملكية اكتساباً بأن بذلت مجهوداً وقامت بعمل معين من شأنه أن

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٥٥٠٠ .

يجعل هذه الأرض وقفاً عليها وحدها (١) . والحق المكتسب بالعمل هو وحده الذي مكن أن نتمتع به في المستقبل أيضاً . أما الحق بوضع البد فلا يستند على شيء يضمن لنا التمتع به مستقبلا . فإن من الممكن أن يجادلنا شخص ما بأننا قد تمتعنا به في الماضي بما فيه الكفاية ، فالأولى أن ندعه الآن لغيرنا ليتمتع به كما تمتعنا (٢).

ومن هذا كان لابد من قانون ينظم حقوق الملكية وحقوق الأفراد جميعاً حتى لا يبغى فرد على آخر ، فيعتدى عليه يسلبه إرادته أو أملاكه (وهى الإرادة بصورة أخرى ) . والذى يقوم على تنفيذ القانون هو الدولة . فالدولة إذن تقوم على مبادئ أخلاقية هى حماية الفرد من اعتداءات الآخرين على حقوقه ، وهى بذلك سلطة «ثانوية » لأن الظلم هو الواقعة الأولية الإيجابية بينما العدل على العكس من ذلك «ثانوى سلبي »(٣). والواقع أننا ما كنا لنتحدث عن الحق إن لم يكن هناك ظلم على الإطلاق ، فالعدل هو رد الظلم ونهى الاعتداء ، والظلم لا يقع إلا لأن الفرد قد غشيت عينة غشاوة « المايا » Maya أو « الفردية » فهو يرى فى ضحيته – أى فى الشخص المظلوم – فرداً آخر يتمايز عنه ويختلف كل الاختلاف . فإذا أدرك أن «مبدأ الفردية » وهم وأنه يعتدى على نفسه فى ذلك الشخص المعتدى عليه لأن الإرادة التي تتحقق فيه واحدة وخزه الندم وأنبه الضمير .

فالأنانية مرجعها إذن إلى مبدأ الفردية principe d'individuation ، ذلك المبدأ الذي تنشأ عنه كثرة الأفراد في تمثلنا للعالم . فبغير هذا المبدأ – أو الشكل من أشكال المعرفة لم نكن لنرى الكثرة والاختلاف في الأشياء ، وبالتالي لم يكن لينشأ هذا الصراع العنيف بين أنانية الفرد وأنانية الآخرين ، ذلك الصراع الذي يعبر عن تناقض الإرادة مع نفسها والذي يسبب الآلام الكثيرة التي ترتبط بالحياة الإنسانية .

والقانون ما ه إلا تعبير عن رغبة الناس فى التغلب على مبدأ الفردية وعلى ما تراق من أجله من دماء ، فإن الإنسان بما له من عقل قد أدرك من أين تنبع آلامه ، وتوصل إلى الوسيلة التى بها يمحو سبب هذه الآلام ، وهذه الوسيلة إذن تضحية

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المالم كإرادة ج ١ ص ٣٥٤ .

مشتركة تبررها الامتيازات العليا المشتركة التي يجنيها الناس من ورائها (۱). فإن الظالم قد يجد من يظلمه بدوره وهلم جراً ، فالوسيلة الوحيدة لكى يأمن الفرد على نفسه هي أن يضحى بحقه في ارتكاب الظلم على أن يضحى غيره بنفس هذا الحق . ومن هنا نشأ العقد الاجهاعي contrat social أو القانون . وشو بنهور يتفق ها هنا مع أفلاطون ومع مونتسكيو ، ويرى أن القانون لا يمكن أن يكون له أصل آخر أو منشأ آخر . والدولة تنشأ عن نفس هذا الأصل أياً كان شكلها (۱) . فالدولة الجمهورية التي تميل إلى الفوضى ، والدولة الملكية التي تتجه نحو الاستبداد كلتاهما تنشأ عن هذا الاجهاعي وإن تكن كل منهما تحتوى على نقص معين . ولكي توجد الدولة الكاملة المثالية فيجب أن نبدأ في إيجاد أفراد يضحون معين . ولكي توجد الدولة الكاملة المثالية فيجب أن نبدأ في إيجاد أفراد يضحون معاماً بمصلحتهم الحاصة في سبيل المصلحة العامة (۳) .

وإذا كانت الأخلاق تنظر إلى الإرادة من حيث هي ظالمة أو مظلومة ، أى إلى النية intention ، فإن الدولة لا تنظر إلا إلى الفعل نفسه ، وإلى واقعة الظلم نفسها ، وإذا اهتمت بالنية أو بالدافع فذلك لكى تفسر الفعل وتنفذ إلى دلالته ولذلك فإنها لا تحاول أن تقضى على الدوافع الشريرة والأفكار الحبيثة التى تحدونا إلى ارتكاب الظلم ، وإنما تضع أمام كل دافع شرير دافعاً آخر أقوى منه ، وهو الحوف من القصاص . فالقانون الجنائي ما هو إلا مجموعة من «الدوافع المضادة contre-motifs

ومن النظريات التي يعارضها شوبنهور النظرية القائلة بأن الدولة وسيلة للسمو بنا أخلاقيًا ، وأنها تنشأ عن التطلع إلى الفضيلة وأنها موجهة تماماً ضد الأنانية . وهذا خطأ لأن الإرادة وهي الحرية الحالدة لا يمكن أن يؤثر عليها فعل خارجي أو تدخل أيًّا كان نوعه . ونظرية أخرى ليست أقل خطأ وهي النظرية القائلة بأن الدولة هي شرط الحرية بالمعنى الأخلاق ومن ثم للفعل الأخلاق ، والواقع أن

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٥٩٣.

monarchie heréditaire عبد العالم كإرادة ج ١ ص ٩ ه ٣ - ويفضل شوبهور الملكية الوراثية إلى العالم كإرادة ج ١ ص ٩ ه ٣ - ويفضل مصلحة الدولة .

<sup>(</sup> م ٧ - الفرد )

الحرية تقوم عبر عالم الظواهر ، وبالتالي عبر كل الهيئات الإنسانية .

وقد رأينا أن الدولة إنما تولد من الأنانية ولكنها أنانية تتعالى فوق وجهة النظر الفردية لتحتضن الأفراد جميعاً ، وتعمل لمصلحتهم جميعاً ككل ، أى لأنانيتهم ، فهى تفترض مقدماً أنانية الأفراد كما أنها لا تعتمد على أخلاقيتهم أو على احترامهم للقانون بدوافع أخلاقية صرفة ، و إلا لأصبحت الدولة بهذا المعنى شيئاً سطحياً (۱) ، فهى لا تحارب الأنانية و إنما النتائج الضارة التى تنشأ عن الأنانية . فإذا بلغت الدولة غايتها بدا المظهر الخارجي وكأنما الأخلاق وحدها هى التى تسيطر على الدوافع جميعاً . والواقع أن هذا المظهر الخارجي يختلف عن المظهر الحقيقي ، فإذا سادت الأخلاق كان معنى ذلك امتناع الناس من تلقاء أنفسهم عن مقارفة الظلم بينا سيادة الدولة معناها أن ما من أحد يعانى من نتائج الظلم (٢).

وإذا كان الحق الطبيعي moral للملكية يوجد في الحالة الطبيعية أي قبل ظهور الدولة ، لأنه حق أخلاق moral لا يمكن إنكاره إلا بالجور والتعسف ، فإن حق العقاب لا وجود له إلا في الحالة الاجتماعية ، أي بعد ظهور الدولة والعقد الاجتماعي ، فالدولة وحدها هي التي لهاحق توقيع العقوبة المستقبل به ممارستها . فالدولة هي التي تقدر تلك العقوبة حتى تمنع أصحاب الدولف الشريرة من ممارستها . الدولة إذن تقوم على التخويف من العقوبة ، والقانون ينظر دائماً إلى المستقبل لا إلى الماضي ، ومن هنا كانت التفرقة بين العقاب والانتقام الا تعذيب الظالم كما قام دوافعه من وقائع حدثت في الماضي ، ولا غاية للانتقام إلا تعذيب الظالم كما قام بتعذيب غيره ، والانتقام يمتزج بالقوة والحقد ، وهو رد الظلم بالظلم . وهذا ما لا يمكن أن نعتبره عملا أخلاقياً ؛ إذ أن العمل الأخلاق يمتاز ببعد النظر ، وتقدير الأمور في المستقبل .

فليس من حق الفرد مطلقاً أن ينصب نفسه قاضياً على الآخرين ومعاقباً لهم . وإذا كان العقاب لا يهدف إلا إلى رد الظلم فلا معنى له إذن ولا دلالة ، وإنما

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup> ۲ ) يعارض شوبنهور « كنت » فى هذه النظرية ؛ إذ يرى « كنت » أنه لا وجود لحق الملكية بغير وجود الدولة .

الغرض من العقاب هو التخويف والإرهاب بحيث يمتنع الآخرون في المستقبل عن ارتكاب مثل هذا العمل الذي استحق العقاب. والتهاون في توقيع العقاب معناه أن هذا العمل قد يتكرر إلى ما لا نهاية. وقد يعترض « كنت » بأننا في هذه الحالة نستخدم الفرد « كوسيلة » moven ، فيرد شوبنهور بأن الفرد في هذه الحالة « يستحق » أن يستخدم كوسيلة لأنه قد هدد الأمن العام بجريمته ، والأمن العام هو الغاية العليا الأخيرة التي تسعى إليها الدولة ، فإن لم ينفذ فيه العقاب فإن هذا الأمن قد تأتى عليه اللحظة التي ينهار فيها تماماً ، ومن ثم فإن حياة المذنب وشخصيته يجب أن تستخدم كوسيلة لتنفيذ القانون والمحافظة على الأمن العام ، وهو بوصفه خارجاً على العقد الاجتماعي الذي وافق عليه بمحض إرادته والذي منحه الحق خارجاً على العقد الاجتماعي الذي وافق عليه بمحض إرادته والذي منحه الحق للتستع بحريته وأملاكه دون أن يخشي من الاعتداء ، فقدأصبح خليقاً بأن تنظر إليه الدولة هذه النظرة بعد أن اعتدى هو على مثل هذا الحق عند الآخرين ، ففسخ بذلك العقد بينه وبين المجتمع (١).

ويلخص شوبهور تعريفه للدولة بقوله «الدولة وسيلة تستخدمها الأنانية المستنيرة بالعقل لكى تتجنب الآثار الضارة التى تنشأ عنها والتى ترتد ضدها «١٠) وفي الدولة يسعى الفرد إلى الحير العام لأنه يعلم أنه يعود إليه في نهاية الأمر . فالأنانية هي التى تدفع الفرد أولا وأخيراً إلى المحافظة على المجموع ، ولكنها أنانية مستنيرة كما سبق القول (٣) .

هذا عن الظلم والعدالة الزمنيين ، أى اللذين يوجدان في الدولة . ولكن تمت

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٦٥ ، وفي هذا المذهب نرى أن شوبنهور يسبق جماعة الاجتماعيين كدوركيم وفوكونيه ، ولكنه يعترف بأن هذه النظرية ليست من اكتشافه و إنما سُبقه إليها أفلاطون وهو بس و بوفندو رف وفوير باخ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) نظرية شوبهور في الدولة يشيع فيها التشاؤم كما يشيع في كل جزء من فلسفته ، فالدولة لا تستطيع أن تحقق السعادة الكاملة للأفراد لأن طبيعة الحياة نفسها تقتضي وجود الشر . فإذا تم الدولة نفى الآلام المختلفة التي تكتنف حياة الأفراد ، فإنها لن تستطيع أن تطرد الملل الذي يحل محل هذه الآلام جميعاً ، وإذا تمكنت من رفع الظلم والحلافات عن أفرادها فإنها لن تستطيع منع الحروب ، وإذا استطاعت منعها فهي لن تستطيع محو الشرور التي تصاحب ازدياد السكان على الأرض زيادة فاحشة . وهلم جراً . (العالم كإرادة ج ١ ص ٣٩٦) .

فالإرادة التى تتحقق فى هذا العالم فى تناقض مع نفسها ، وهذا التناقض يترجم فى العالم بالحير والشر ، بالظلم والعدل . فإذا كان ثمة ظلم أو شر فذلك لأن الإرادة قد أرادته ، وإذا صادف الإنسان عقبات وآلاماً فى طريقه فإن الإرادة هى التى وضعتها حيث هى . الإرادة كل شىء ولا يوجد شىء خارجها . فعلى من تقع المسئولية ؟ على الإرادة وحدها بلا شك . فإذا أتيح لنا أن نضع آلام العالم كلها فى كفة ميزان ، وأخطاء الناس فى الكفة الأخرى لتعادلت الكفتان . وهذا ما يسميه شو بنهور « بالعدالة الأبدية » . وفي هذه النظرية نراه يؤكد تفسيرنا الذى اخترناه وهو أن الإرادة بجب أن تفهم على أنها « محايدة » فلا هى شر أو خير وإنما هى عبر الشر والحير معاً .

ولا يستطيع الفرد الخاضع «لمبدأ الفردية» أن يلمح هذه العدالة الأبدية التى وصفناها ، إذ أنه لا يدرك أنه والإرادة شيء واحد ، وأنها تتحقق فيه بنفس المقدار الذي تتحقق به في غيره ، وأنه هو هذا وذاك . فهو لا يرى غير الظواهر في كثرتها اللانهائية وتمايزها وانقسامها وتعددها وتناقضها فيخيل إليه أن الألم حقيق وأن الفرح كذلك ، وينظر إلى هذا الفرد بوصفه جلاداً ، وإلى هذا الآخر بوصفه ضحية ، والجلاد والضحية في حقيقة الأمر شيء واحد، ويرى أناساً يعيشون في رخاء ونعيم بيها يموت غيرهم جوعاً وبؤساً فيتساءل : «أين إذن تلك العدالة» ؟ وهو في شكه هذا يمعن في الظلم ؛ ويتخذ من اللؤم شعاراً . وهذا كله لأنه لم يكشف عن عينيه بعد نقاب «المايا» أو مبدأ الفردية . فلا حقيقة لديه إلا هذا الفرد عن عنيه بعد نقاب «المايا» أو مبدأ الفردية . فلا حقيقة لديه إلا هذا الوهم حتى تمزقه حادثة ما أو رؤية ما . فينتابه الجزع إذ يرى أن شكال المعرفة من زمان ومكان الكون يمكن ألا تكون شيئاً ، وأن شخصنا وفرديتنا لم يكونا غير وهم ، وأن السعادة التي شيدناها على فكرة الزمان — لا على فكرة الأبدية — واهية لا تقوى على ضربات الألم المبرح ، وهنا فحسب يمكن أن يرى بارقة من «العدالة الأبدية» .

فالعقل الخاضع لمبدأ العلة الكافية والذى يتبع « مبدأ الفردانية » لا يستطيع

أن يرى هذه العدالة ، وإنما لابد له لكى يراها أن يرتفع فوق هذا المبدأ ليصل إلى « المثل » ، وليدرك أن الإرادة فى ذاتها هى التى تكمن فى كل ظاهرة وفى كل فرد ، وأن ما نرتكبه من ظلم أو نعانيه من آلام يرتبط بالإرادة الواحدة . وهذه الرؤية هى التى تجعلنا خليقين بإدراك الجوهر الحقيقى للفضيلة (١) .

ويرجع شوبنهور نظريته في العدالة الأبدية والفضيلة إلى الفيدا المفندية التي تقوم فلسفتهاعلى هذه الفكرة Tat twam asi ومعناها أن الإنسان في هوية مع غيره من الكائنات، وهذه النظرية تشابه إلى حد ما المبدأ الذي اتخذه «كنت» في كتابه «نقد العقل العملي» أساساً لأخلاقه ، كا تفسر أيضاً فكرة الهنود عن تناسخ الأرواح Transmigration والتي تقول إن كل عذاب سببته لغيرك من كائنات أثناء حياتك ، سيبقي لك في حياة أخرى ، وتستطيع أن تتطهر في هذا العالم بأن تتعذب بدورك. وهذا القانون مطلق ، فإنك لو قتلت حيواناً فلا بد أن تصبح أنت الآخر في لحظة من لحظات الزمان الأبدى نفس هذا الحيوان لتعانى ذلك الموت نفسه . أما الإنسان الذي عاش الأبدى نفس هذا الحيوان لتعانى ذلك الموت نفسه . أما الإنسان الذي عاش حياة فاضلة خالية من الشر فإنه لا يولد من جديد ، أي لا يبعث إلى النرقانا حيث لا وجود حياة فاضلة خالية من الشر ويعل كما يقول البوذيون إلى النرقانا حيث لا وجود في نظر شوبهور أيضاً على مبدأ الفردية ؛ إذ يدعو إلى تحريم الانتقام ورد الشر ويعل عالم الغدالة الأبدية متميزاً عن عالم الظواهر ، أي أنها لا تتحقق بالشيء في ذاته (٤)

نستطيع أن نقول إذن أن مبدأ الفردية يفصل بين عالمين هما عالم الرذيلة وعالم الفضيلة ، أو بين الشر والخير ، أو بين الظاهرة والشئ في ذاته ، فإننا مادمنا خاضعين له عشنا في الطرف الأول من هذه المتضادات ، فإذا تجاوزناه دخلنا في عالم الفضيلة والخير والشيء في ذاته .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج١ ص ٧٠٠ - ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٤) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٧٥ .

فالأخلاق عند شو بنهو رتقوم على الميتافيزيقا (١)، أو هي الغاية التي تتوج المجهود الميتافيزيقي لفلسفته. فلما كانت الإرادة هي القوة العليا التي تنبع منها الأشياء جميعاً والتي تتحقق في الأشياء كلها بدرجة واحدة ، كان لابد للفعل الأخلاق أن يقوم على الاعتراف بهذه الحقيقة وإنكار مبدأ الفردية الذي يجعل الفرد يرى في نفسه حقيقة مختلفة كل الاختلاف عن غيره ، ومن ثم لا يتورع عن ارتكاب الشر، والتورط في الإئم ، كما أوضحنا ذلك توضيحاً كافياً فيا سبق ، هذا هو مبدأ principe الأخلاق و يمكن أن يتلخص في هذه الكلمة والعدالة ، أو (المساواة » أما الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق و مكن أن يتلخص في هذه الكلمة

وفضيلة الشفقة تقوم أصلاً على المعرفة ، المعرفة الحدسية لا المعرفة الحجردة التي يمكن التعبير عنها في كلمات ، ولحذا فإن الفضيلة عامة لا يمكن أن تعلم (٣) ، كما أن ملكة الشعر مثلا لا يمكن أن توجد بقراءة المؤلفات والأبحاث التي كتبت في تحليل الشعر وتنظيم قواعده . وشو بنهور ها هنا يتابع « كنت » الذي لا يرى أن الأخلاق لا تقوم على العقل الحالص وإنما على العقل العملى ، فيجعل المعرفة المبنية على تصورات عاجزة عن إدراك الماهية الحقيقية للأخلاق . الفعل الاخلاق إذن فعل لا عقلى عاجزة عن إدراك الماهية الحقيقية للأخلاق . الفعل الاخلاق ، وفي هذا ربعوع بالأخلاق إلى الباطن وإلى النية ، وتلك مزية من مزايا فلسفة شو بنهور . ولا يمكن إذن لحذه المعرفة الحدسية المباشرة أن تنقل ، فلا بد أن يصل إليها الفرد بنفسه ، ومعتماءاً على طبيعته وحدها ، وقدرته على التخلص من نقاب « المايا » ، فإن لم يستطع ومعتماءاً على طبيعته وحدها ، وقدرته على التخلص من نقاب « المايا » ، فإن لم يستطع في هذا الشأن كل ما كتبه الفلاسفة والشعراء والمفكر ون عن الفضيلة والخير والشفقة إلخ ، وهذه المعرفة لا ترجم بالأقوال وإنما بالأفعال والسلوك الشخصى في الحياة (٤) . ولاوصول إلى فضيلة الشفقة لا بد من اجتباز مرحلة أولى هي « العدالة » في الحياة (٤) . وللوصول إلى فضيلة الشفقة لا بد من اجتباز مرحلة أولى هي « العدالة »

<sup>(</sup>١) راجع كتاب شوبنهور : « أساس الأخلاق » ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) يفرق شوبهور بين المبدأ الأخلاق ، وأساس الأخلاق ، فالأول هو القضية الأولى التى تتلخص فيها جميع الواجبات ، ولا يختلف الأخلاقيون تقريباً حول المبدأ وهو « لا تفعل الشر لغيرك وساعد الناس على قدر استطاعتك » ؛ أما الأساس فهوالقوة الحقيقية الفعالة التى يتحقق بها هذا المبدأ وهى عند شوبهورالشفقة (راجع كتابه «أساس الأخلاق ص ٧ »).

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٩٥.

<sup>( ؛ )</sup> العالم كإرادة ج ١ ص ٣٨٨ .

كما بينا ذلك من قبل ؛ إذ أن الرغبة في العدالة تخفف إلى حد ما من عرامة الإرادة ومن الشهوة إلى توكيدها في قوة وإصرار يضير بالآخرين ، كما أنها أول اختراق للحصار الذي يضربه مبدأ « الفردية » حول الفرد ، واعتراف منه بأن غيره يشارك في نفس ماهينه، أي في الإرادة أو الشيء في ذاته إلى الدرجة التي تمنعه من ارتكاب الظلم نحوه ، أي أننا نعترف بحق الغير في المتع بكل ما لنا من حقوق . والشفقة لا تنفصل عن هذا الشعور ، كل ما بينهما من اختلاف أن العدالة سلبية في طبيعها لا تنفصل عن هذا الشعور ، كل ما بينهما من اختلاف أن العدالة سلبية في طبيعها شعور إيجابي يدفعنا إلى ماهو أسمى من العدالة ... إلى حب إخواننا في الإنسانية (١) مطلقاً . وإنما المعرفة عند الأول تسود النزعة العمياء للإرادة بينا في الثاني تسود مطلقاً . وإنما المعرفة عند الأول تسود النزعة العمياء للإرادة بينا في الثاني تسود على العكس النزعة العمياء أو الإرادة على العقل . وهذه المعرفة يمكن أن تتلخص في ملك الكلمة القيادية «أنت هو ذاك » Tat twam asi أن تناخص في الفردية » في مذهب شوبهور ، هي المعرفة التي إذا بلغناها استطعنا أن ننتقل بعدها إلى إنكار الإرادة (٢) أو إلى الزهد . وقيل أن نبين كيف يتم هذا الانتقال بعدما إلى إنكار الإرادة (٢) أو إلى الزهد . وقيل أن نبين كيف يتم هذا الانتقال بعدما بنا أن نقف عند نقد يجب أن يتوجه إلى نظرية الشفقة عند شوبهور .

فإذا كان الفرد لا يشعر بالشفقة على الآخرين إلا لأنه يرى نفسه فيهم ، كانت الشفقة إذن على نفسه أكثر من أن تكون على غيره ، وتكون الشفقة فى هذه الحالة قائمة على حبنا لأنفسنا أى على أنانيتنا أكثر من أن تقوم على حبنا للغير فى ذاته . الشفقة إذن نوع من إسقاط أنفسنا فى الآخرين ، ولو أن شوبهور تعمق هذا الشعور كما يجب ، لانتهى إلى مثل هذا الرأى الذى انتهى إليه نينشه وهو أن الشفقة ما هي إلا أنانية مقنعة (٣) ، وإن ربط الشفقة بالعدالة كدرجة تالية عليها كان كفيلا بأن ينبه شوبهور إلى هذه الصلة بين الأنانية والشفقة ، إذ أن الانانية هي أساس

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) يشير شوبنهور إلى ذلك دون أن يدرك أى خطر يهدد نظريته تلك فى الشفقة ( العالم كإرادة ج ١ ص ٤٣٠ ) فيقول : «ماذا يستطيع أن يلهمنا الأفعال الطيبة والأفعال الرقيقة ؟ هو معرفة عذاب الآخرين ، ونحن نتكهن به وفقاً لعذا بنا نحن ونساويه به » .

العدالة كما بينا ذلك من قبل، والإنسان في الشفقة يخرج عن نطاق نفسه - كما يذهب إلى ذلك شوبنهور - حينا يرى في الآخر نسخا واحدة من ذاته . وأعتقد أنه لو احتفظ بالفردية واعتز بها ، وأكدها كل التأكيد لاستطاع أن يبني فكرة الشفقة على أساس أكثر ثباتاً ، ومنهج أشد أصالة . فالشفقة الحقيقية هي تلك التي نبنيها على أساس الاعتراف بفردية الغير لا على أساس إنكار هذه الفردية ، كما ذهب إلى ذلك فيلسوفنا . وأيهما أكثر نبلا من الناحية الأخلاقية ، أن أشعر بالشفقة نحو الغير رغم شعوري بشدة اختلافه عنى أو أن أشعر بهذا الشعور لأنني أرى في هذا الغير نفسي؟!

والنقد الثانى الذى يوجه إلى نظرية الشفقة هو أن شوبهور يناقض نظريته فى المعرفة الثانى الذى يوجه إلى نظرية الشفية حيثاً غير قابل للمعرفة (١). وهذا النقد يسوقه هفدنج فى كتابه عن تاريخ الفلسفة الحديثة . ونحن لا نرى فى ذلك أى تناقض ، ولا ندرى من أين أتى هفدنج بهذه الفكرة ، ويبدؤ أنه لم يفهم نظرية شوبهور كما يجب به فشوبهور يرى أن هناك نوعين من المعرفة : المعرفة المجردة abstraite وهى القائمة على التصورات concepts ، والمعرفة الحدسية intuitive ، وهى تقوم على اتصال مباشر بموضوع المعرفة بحيث يختفى ذلك الشكل من أشكال المعرفة الذى يقتضى التفرقة بين الذات والموضوع ، وهذه المعرفة لا تنقل فى تصورات وإنما هى يقتضى التفرقة بين الذات والموضوع ، وهذه المعرفة لا تنقل فى تصورات وإنما هى رؤية vision أو vision ، والمعرفة التى تقوم عليها الشفقة هى من ذلك النوع الثانى ، وقد أكد ذلك شوبهور أكثر من مرة (٢) ، فكيف يناقض شوبهور نظريته فى المعرفة حياً يقول إن الشفقة غير قابلة للمعرفة ( وهو يقصد بالطبع المعرفة المجردة ) ؟

ننتقل بعد ذلك إلى درجة أعلى، وفضيلة أسمى فى نظرية الأخلاق عند شوبهور وهى إنكار الحياة أو الزهد أو القداسة، وهى جميعاً مترادفات فى هذه الفلسفة. وفضيلة الشفقة تدفعنا فى بعض الأحيان إلى هذا الإنكار وهذا ما يسمى بالتضحية. فإذا رأينا أن سعادة عدد كبير من الناس تتوقف على تضحيتنا بأنفسنا، أى إنكار حياتنا، لم نتردد فى التضحية بها وإنكار إرادة الحياة فينا (٣). وشهداء الحقيقة من هذا

<sup>(</sup>١) راجع هفدنج .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٨٦ - ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٩٣.

النوع أيضاً كسقراط وجيوردانو برونو، فقد ساعدا على إسعاد الناس بتبديدهما بعض الأوهام والأخطاء الشنيعة مضحيين في ذلك بحياتهما في غير تردد أو وجل . وفي هذه الحالة لا تكون الشفقة موجهة إلى أفراد معينين ، وإنما إلى النوع الإنساني بأكمله ، فيخيل إلينا أن آلام الإنسانية جميعاً هي آلامنا(۱) ، وأن مصيرها التعس هو مصيرنا ، وهذا كله لأن الفرد استطاع أن يخترق نطاق « مبدأ الفردية » فجعل نفسه في هوية كاملة مع الأشياء جميعاً ، أو إن شئنا في اتحاد مع الأشياء جميعاً في هذا المقام ) .

وإذا رأى الإنسان أن الحياة تنبع من الألم وتستمر في الألم وتنتهى بالألم ، فكيف يعمل على تأكيدها ، وكيف يعمل على الارتباط بها أكثر فأكثر وهو يعلم أنه في هذا الارتباط ، وذلك التأكيد إنما يزيد من وطأة آلامه وثقل أحزانه؟ لا شك أن الفرد الذي أسره «مبدأ الفردية » ، وغلقت عليه الأنانية أبوابها ، والذي لا يعرف غير الأشياء الفردية وعلاقاتها مع شخصه ، هذا الفرد يمكن أن يجد في هذا كله دوافع متجددة دائماً تدفع إرادته إلى العمل ، أما المعرفة بالكل ، المعرفة بماهية الأشياء في ذاتها ، فتخفف من غلواء الإرادة حتى تصل إلى إنكارها والتوقف المطلق عن كل إرادة . لل إن الفرد المغشاة عيناه بنقاب « المايا » يتمنى في سياق حياته المليئة بالآلام أن يحطم آماله ورغباته التي لا تقوده إلا إلى الشقاء وأن يطهر نفسه من رجس الشهوة ليحيا حياة لا ألم فيها ولا فرح ، ولكن لا يلبث نقاب المايا أن يسدل من جديد على عينيه فيعود سيرته الأولى .

آما من يصل إلى المعرفة الشاملة بآلام البشر ، ويدرك أن الإرادة هي الاصل في هذه الآلام جميعاً ، فإنه يطوى إرادته على نفسها ، ولا يعود يؤكد ماهيتها التي تنعكس في مرآة الظواهر ، فيرتفع بهذه المعرفة من الفضيلة إلى الزهد ascétisme ، أي الامتناع عن الإرادة والفعل . وفي هذه الحالة لا يكفيه أن يحب الآخرين كما يحب نفسه ، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه ، وإنما يتولد في نفسه الشعور بالاشمئزاز من إرادة الحياة ، وبالتالي الرغبة في التخلص منها إلى الأبد كما تتحقق في نفسه وكما يعبر عنها جسمه ، ويصبح سلوكه في تناقض تام مع و الإرادة » . فرغم أنه ظاهرة من ظواهرها

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٩٧.

فإنه يتمرد عليها، ويمتنع عن الإذعان أو الاستناد إليها في أى شيء كان، ويشوب نظرته إلى الأشياء عدم اكتراث كامل. وأول مظاهر هذا التمرد هو الامتناع عن الحضوع للغريزة الجنسية رغم سلامة جهازه التناسلي وقوته. فالعفة الخضوع الإرادية هي الحطوة الأولى في طريق الزهد أو إنكار إرادة الحياة، فإن الحضوع للغريزة الجنسية تأكيد لإرادة الحياة عبر الفرد نفسه كما بينا ذلك فيا سبق. وإذا أصبحت العفة شاملة universelle إذن لاختفي النوع الإنساني من الوجود (۱)، ويسود العدم بدلا من الوجود، وهذا ما ترمى إليه نظرية (القيدا) وتسميه كالخطوة في سبيل أي الفداء المقدس. والطبيعة تنتظر من الإنسان أن يتقدم بهذه الحطوة في سبيل خلاصها، وهذا ما عبر عنه أنجيلوس سيليزيوس في هذا الشعر الحميل:

« أيها الإنسان ، الكل يتنفس الحب من أجلك . والكل يريدك في لهفة ، والكل يتجه نحوك . . . لكي يصل إلى الله (٢) » .

ويقول إكهارت المتصوف العظم : « إنني أستند هنا على المسيح إذ يقول : « إنني حينها أرفع عن الأرض ، فسأرفع الأشياء كلها في أثرى » .

ويتحقق الزهد أيضاً في الفقر الاختياري المتعمد ، أي الذي لم يكن نتيجة لحادثة ما ، وذلك لكي يخفف الزاهد من آلام الآخرين، والتنازل عن التروة يقطع على الإرادة « خط الرجعة » فلا تغريها الثروة بالعودة من جديد إلى حياتها الأولى.

والمظهر الثالث من مظاهر الزهد هو قبوله الأذى من الآخرين ، فلما لم يكن الزاهد مهتماً بشخصه ، متنكراً لإرادته فإنه لا يعترض ولا يشكو إذا لم يهتم الآخرون بشخصه أو تنكروا لإرادته ؛ أى أوقعوا بجسمه وبنفسه الأذى والضر . وهكذا كل ما يأتى إليه من الحارج من عذاب سواء كان عن طريق المصادفة أو عن طريق الآخرين فإنه يرحب به كل الترحيب ، بل ويتقبله فى فرح لأنه يرى فى ذلك كله مناسبة للتأكد من أنه لم يعد يكترث لإرادة الحياة فى نفسه ، وأنه على استعداد لكى يؤازر كل من يتخذ منه هذا الموقف الذى اتخذه حيال نفسه (٢) ، أى موقف يؤازر كل من يتخذ منه هذا الموقف الذى اتخذه حيال نفسه (٢) ، أى موقف

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٤٠٠ .

العداء . فهو يقابل السيئة بالحسنة دون من أو تفاخر ، ولا يدع نفسه فريسة للغضب وهو مظهر من مظاهر توكيد الإرادة . ولما كانت هذه الإرادة تستحيل إلى شيء موضوعي أو مرئى في جسم يؤذي هذا الجسم عامداً ولا يحقق له رغباته حتى لا تجد الإرادة الغذاء الذي عليه تعيش ، أو الوقود الذي به تشتعل . فحياته صوم وحرمان حتى يأتى الموت فينتزع ما بتى من هذه الإرادة التى عانت الموت من قبل ، ويرحب الزاهد بالموت ويستقبله فرحاً ، كخلاص طالما تمناه .

وهذه الحياة \_ أو بالأحرى هذا الموت \_ التي يحياها الزاهد ما هي إلا حياة القداسة ، وهذه ظاهرة لا تقتصر على دين دون غيره ، أو على نحلة دون غيرها وإنما هي شائعة في جميع الأديان والنحل لأنها قائمة على معرفة حدسية واحدة وهي معرفته ما في الحياة من شرور ، والشعور بما فيها من قبح . ومهمة الفلسفة هي ترجمة هذه المعرفة الحدسية إلى معرفة مجردة ، أي إلى تصورات ، بينما يترجمها الدين في صورة أساطير myths . والترجمة المجردة لهذه المعرفة الحدسية ، أو الصيغة الفلسفية كما اكتشفها شوبه ورلاول مرة هي «إنكار إرادة الحياة» La négation de vouloir vivre أما الترجمة المباشرة فتكون بالفعل (١) action ، وهذه الترجمة هي التي قام بها القديسون والزهاد والمتصوفة في كل الأزمان والعصور . وإذا كانت هذه هي فلسفة شوبهور ، فلماذا لم يستطع أن يترجمها إلى فعل؟ هذا هو السؤال الذي وجهه أغلب نقاد الفلسفة . والواقع أن شوبنهور قد تنبأ به وأعد عدته للدفاع عن نفسه ، فيقول : « ليس من الضروري أن يكون الرجل الجميل مثالاً جيداً ، أو المثال الجيد رجلا جميلا . ويكون مطلباً غريباً حقاً أن نطالب الفيلسوف الأخلاق قبل أن يدعو إلى فضيلة ما أن يملكها هو نفسه . وترجمة ما هية الكون إلى تصورات مجردة عامة واضحة وإعطاء صورة ثابتة تكون دائماً طوع إرادتنا وباقية في عقولنا هذا كله هوما ينبغي ؟ يل كل ما ينبغي على الفلسفة ».

ومن الواضح أن شوبهوريفصل بين الفعل الأخلاق والتفكير الأخلاق، وهو في هذا محق ما في ذلك شك ، فقد يعرف المرء ماهية « الفضيلة » في ذاتها ، وعلى أي المبادئ تقوم ، دون أن يكون فاضلا . المعرفة شيء والعمل شيء آخر . وهذا

<sup>(</sup>١) وهذا ما لم يستطع شوبنهور أن يقوم به طوال حياته (راجع ماكجل) .

الاتجاه فى تناقض تام مع الاتجاه العقلى فى الفلسفة اليونانية التى كانت ترى أن المعرفة هى الفضيلة ، والفضيلة هى المعرفة .

ويعثرف شوبنهور بأن ما يفعله ليس غير التصوير المجرد الناقص البارد froide على حد تعبيره لتلك المعرفة الحدسية التي لا تترجم ترجمة كاملة إلا في حياة القديسين وسلوكهم (١). والواقع وحده ، والتجربة وحدها هي التي تقدم لنا نماذج لإنكار إرادة الحياة .

ويعتقله شوبنهور أن أعظم الطواهر وأكثرها أهمية وأبعدها دلالة ليست هي ظاهرة « الفاتح » conquerant ، وإنما ظاهرة الزاهد (٢) ascète ، لأن الزاهد لا ينتصر على هذا القائد أو ذاك، وإنما ينتصر على إرادة الحياة نفسها ، إرادة الحياة بكل ما فيها من قوة وعنف ، إرادة الحياة الشاملة التي تنبع منها الأشياء جميعاً . وهو قد تحصن إلى الأبد من ضرباتها الجبارة في حصون شامخة ، فيحيا في سلام لا يزعجه شيء paix imperturbable وفي هدوء عميق، وفي سمو داخلي، وفي حالة لا نستطيع إلاأن نتمناها كلمامثلها لنا الحيال. وكأن كل السعادة التي يمكن أن تهبها الحياة بإشباع رغباتنا ليست أكثر من الصدقة الضئيلة التي نمنحها للمتسول لتسد رمقه اليوم ولتعرضه للجوع والحرمان غدا إذا قورنت بالسعادة التي تحصل عليها الزاهد (٣) . وهذه الحالة شبيهة ـ وإن لم تكن بدرجة أعظم بحالة المتعة الحمالية plaisir esthétique التي نصل إليها بالتأمل الحالص كما وصفناه في الفصل الثالث ، وهي الحالة التي ننخلع فيها لحظات قصاراً من أنفسنا فلا نصبح هذا الفرد أو ذاك الذي يعرف لتستغل إرادته هذه المعرفةفيما بعد، وإنما نصبحالذات الحالدة بلا إرادة، أو العنصر المتضايف مع المثل . ونستطيع بالمقارنة أن نتصور الحالة التي يكون عليها الزاهد إذا قيست بهذه السعادة العابرة التي لا تمكث غير لحظات فإن الزاهد يشعر بهذه الحالة على الدوام بعد أن انتصر على الإرادة إلى الأبد ، وانطفأت شعلة الحسد والحياة

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج ١ ص ٤٠٢ - وهذا الاتجاه نفسه هو الذي يبعد شوبنهور عن الفلسفة الوجودية كما تصورها كبار الفلامفة الوجوديون من أمثال كيركوجورد و بسكال و نيتشه و برديائيف، فإن مؤلاء لا يفصلون بين حياة المفكر وفلسفته ، أو بين وجوده وفكره .

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٤٠٨.

فيه (١) ، وأصبح ينظر إلى العالم بكل ما فيه من آلام وأفراح وكأنه فصل في ملهاة ، أو كأنه يتأمل الآثار التي تركبها حفلة تنكرية ، أو كأن الحياة حلم خفيف من أحلام شخص نصف نائم أو نصف مستيقظ فهو يرى الواقع ولكن لا يتأثر به (٢) .

ولا يدعى شوبهور أن هذه الحالة لا تتعرض لبعض الأزمات التى يعاود الزاهد فيها شيء من الحنين إلى الحياة الأرضية الصاخبة ، وإنما الواقع أن الاحتفاظ بهذه الحالة يقتضى من الزاهد جهاداً متصلا لنفسه وحرباً عواناً مستمرة عليها . فطالما كان الجسم موجوداً كانت إرادة الحياة كامنة virtuelle ولا تألو جهداً في العودة إلى الواقع وإشعال الرغبة في الزاهد؛ ومن ثم فإن انتصار الزاهد على إرادة الحياة انتصار متجدد ، وزهرة القداسة لا تنمو إلا في أرض يرويها النضال . فما على الأرض يمكن للإنسان أن يذوق طعم الراحة الأبدية. وحياة القديسين الداخلية مليئة بالمجاهدة النفسية والصراع الداخلي للتحرر من قوى الجسد وشهواته الحارة ، والحرمان المتصل والتفكير المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي اقتنعوا تمام الاقتناع أنها وحدها التي توصل إلى المستمر للاحتفاظ بتلك الحالة التي القديرية وأكرها المناعر الدنيوية وأكرها على ما يكون قد تبقي فيها من الغرور الإنساني ، وهو آخر المشاعر الدنيوية وأكرها تشبئاً بالنفس البشرية .

وحتى الآن لم نتحدث إلا عن نوع واحد من الزهد هو ذلك الزهد المتعمد الذى يقوم على المعرفة الحدسية ، والذى يرى إلى إنكار إرادة الحياة ؛ فهو يبحث جاهداً عن العذاب والآلام التى يمكن أن يصل عن طريقهما إلى إماتة الجسد بوصفه التحقق الموضوعي للإرادة . بيد أن هناك نوعاً آخر من الزهد هو الذى تدفع إليه الآلام حيما يصبها القدر أو المصير على نفس من النفوس الإنسانية. وهذا النوع من الزهد أكثر النوعين شيوعاً ، فالشعور الع ق بالألم يعود فى أغلب الأحيان إلى الزهد (٣) . وكثيراً ما يكون عند اقتراب الموت ، حيما تحطم وطأة الآلام إرادة الحياة وهكذا ينقلب الفرد بين يوم وليلة فيسمو فوق نفسه وفوق آلامه ، وكأنما طهرته الآلام ، وباركته وقدسته ، ويحيا حياة لا يستطيع الألم أو الشكوى النفاذ إليها أو

<sup>(</sup>١) نفس الصفحة من نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج١ ص ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ١١٠ .

إزعاجها ، ويستقبل الموت دون خوف. ويشبه شوبهور هذا النوع من الزهد بالضوء الذى ينبعث من المعدن المنصهر ؛ وهو أيضاً الزهد الذى ينقلب إليه الفاجر والداعر والعربيد . وقد صور جيته هذا النوع من الزهد فى روايته الحالدة « فاوست » حيما صور آلام « مرجريت » ويأسها من الحلاص . فهى رمز لحذه الحياة الثانية التى تقود إلى إنكار الإرادة ، والتى لا ترتبط بالألم الشامل universelle اختياراً وطواعية و إنما بطريق المصادفة ، والألم الفردى ، واليأس من الحياة (١١) . وهذه المشاعر جميعاً تقود إلى تلك المعرفة الحدسية نفسها التى تميزت عن المعرفة الحاضعة لمبدأ العلة الكافية وتحررت من مبدأ الفردية

والانتقال المفاجئ من الشعور بجمال الحياة وروعها وحسها إلى الاطلاع على السلط ما فيها يفضى أيضاً إلى الزهد ، وهذا ما حدث لريمون ليل Lulle دى رانسيه . وقد يعود الإنسان سيرته الأولى بعد زوال هذا الشعور والتخلص من آلامه ، وقد حدث ذلك لبنڤينوتو تشيليني الذي دخل الزهد مرتين حينا ألتي في السجن درة ، ومرة حينا أصيب بمرض خطير ثم عاد إلى ما كان عليه بعد اختفاء آلامه (٢).

وليس من الضرورى أن يقود الألم العميق إلى الزهد ، فقد لا يقود إلا إلى نوع من الشكوى المرة ، والدموع المهمرة ، والارتباط الوثيق بالإرادة . ويفقد الإنسان في هذه الحالة الأرض والسماء في وقت معا ، لأنه لا يجد في نفسه القدرة على طرح الحياة واحتقارها . مثل هذا المرء غير جدير باحترامنا ، وإنما الذي نحترمه حقا هو ذلك الذي يستطيع أن يحيل آلامه إلى معرفة خالصة حقيقية وإلى شجاعة تهبه الحرية للقضاء على كل إرادة في نفسه وبالتالى على كل ألم .

وهكذا يمكن أن نقول إن هناك نوعين من الزهد : زهد يقوم على المعرفة الخالصة ، وزهد يقوم على الآلام التى تفضى إلى تلك المعرفة ذاتها . وكلا النوعين يكون فى التحرر من مبدأ الفردية والقضاء على إرادة الحياة فينا ، والسمو على عالم النطواهر وهدو ما يسميه آسموس Asmus التحول المتعالى (٣)

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١١ ص١١١ – ١١٢.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ج ١ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) العالم كإرادة ج ١ ص ٤١٦.

transcendentale ، فالقضاء على الفردية إذن هو غاية الزهد .

ولا يلتبس علينا الأمر فنعتقد أن الانتحار هو أيضاً قضاء على الإرادة، إذ أن الانتحار ليس إلا القضاء على الظاهرة الفردية لا على الإرادة نفسها ، وهو أبعد ما يكون عن إنكار إرادة الحياة ، وإنما هو توكيد حار لها . فإن إنكار الإرادة ليس في أن نفزع من شرورها فحسب ، وإنما في أن نحتقر لذاتها ومتعها كذلك(1) . ومن يقضى بيده على نفسه إنما يريد الحياة ، كل ما في الأمر أنه ليس راضياً عن الظروف التي وجد فيها نفسه ، فهو بالقضاء على جسمه لا يقضى على إرادة الحياة ؛ وإنما على الحياة ؛ وإنما على الحياة . المنتحر يريد الحياة ، ويريد أن يؤكد إرادته دون أن تقف في طريق هذا التوكيد أية عقبات ، فإذا لم تحالفه الظروف عاني آلاماً عظيمة ، واعتقد أن حياته غير ذات قيمة ، وهذا الاعتقاد يتفق كل الاتفاق مع اتجاه الإرادة ، لأن الإرادة لا تقدر الفرد ، وهي لا تكترث بوصفه ظاهرة منعزلة سواء بمولده أو بموته ، لأنها كشيء في ذاته مستقلة عن هذه الظاهرة أو تلك ، والحياة نفسها هي ماهيتها الثابتة التي لا يستطيع أن ينال منها موت الفرد أو ميلاده . فالمنتحر يعلم أنه من الحياة شيئاً (1) . وهو إن أنكر شيئاً فإنما ينكر الفرد لا الذوع .

والعلاقة بين الانتحار والزهد كالعلاقة بين الظاهرة والمشكل idées ؛ فالحياة سترتبط دائماً بإرادة الحياة ، والألم سيرتبط دائماً بالحياة ، فالانتحار في هذه الحالة عمل طائش لا أثر له ، فنحن إذا حطمنا ظاهرة من ملايين الظواهر لم نفعل شيئاً ، لأن الشيء في ذاته سيظل دائماً أبداً ، والانتحار صادر إذن عن « المايا » عن الوهم ، وعن المغالاة في تقدير الحياة لا الاستهتار بها كما يذهب إلى ذلك معظم الناس . وفي الانتحار تؤكله الإرادة نفسها لأنها لم تجد وسيلة أخرى لهذا التوكيد . وقد بينا أن الإرادة في تناقض مع نفسها ، وأنها كثيراً ما تعمل للقضاء على ظواهرها ، والانتحار مظهر من مظاهر هذا التناقض ، وكان من المكن للألم الذي سبب الانتحار أن يكون وسيلة إلى إنكار إرادة الحياة ذلك الإنكار الذي يفضي إلى الحلاص délivrance يكون وسيلة إلى إنكار إرادة الحياة ذلك الإنكار الذي يفضي إلى الحلاص délivrance ؟

<sup>(</sup>١) نفس المرجع والصفحة .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ٤١٧ .

فالمنتحر فى هذه الحالة أشبه بالمريض الذى يمكن أن يشفى بإجراء بعض العمليات الحراحية المؤلمة ولكنه يفضل المرض على أن يعانى تلك العمليات التى تسبب له آلاماً مبرحة . وهو برفضه للألم ، وقيمته كوسيلة للخلاص يقضى على ظاهرة الإرادة وهى الجسم، بدلا من القضاء على إرادة الحياة فى عقر دارها إن صح هذا التعبير .

وليس من شك ها هنا أن شوبه ورفى تناقض جلى مع نفسه ، فنحن إذا سألناه هل إنكار الحياة معناه القضاء التام على الإرادة أو على ظاهرة الفرد فحسب ؟ أجاب : إنه قضاء على الظاهرة فحسب ، لأن إرادة الحياة فى ذاتها لا يمكن أن تحطمها أية قوة (١) ، لأنها أساس كل قوة . وإنما كل ما هو ممكن أن تعدم ظواهرها فى مكان ما وزمان ما . وفى هذه الحالة يكون الانتحار هو نفسه إنكاراً للحياة لأنه قضاء على الظاهرة التي هى الجسم ، فإذا كان جوهر الحياة هو الشقاء الدائم فلاداعي مطلقاً لأن يطيل الفرد شقاءه بالبقاء فيها ، ويكون الانتحار وسيلة من وسائل التخلص من الشقاء . وإما أن يدعي تخلصاً من هذا الموقف أن إنكار إرادة الحياة بالمعرفة الحالصة فيه قضاء على الإرادة فى ذاتها ، فيكون معنى ذلك أن زاهداً واحداً أو قديساً واحداً كاف لإنهاء الحياة فى كل صورها ومظاهرها ، وهذا مالم واحداً أو قديساً واحداً كاف لإنهاء الحياة فى كل صورها ومظاهرها ، وهذا مالم

ونحن نعتقد أن الفلسفة التي تفضي إلى العدم الإرادي ثم تدعى بعد ذلك أن الانتحار ليس وسيلة من الوسائل التي يصل بها الإنسان إلى ذلك العدم المزعوم فلسفة تغالط نفسها ؛ فهي تهرب من الحياة ومن الموت في الوقت نفسه ، وهي تذم الحياة لأنها أضعف من أن تحتملها ، وثني على الموت دون أن تسعى إلى لقائه لأنها تخشي وتحاول أن تطيل لحظات بقائها في الحياة مهما يكن من عدائها نحوها ، وازدرائها إياها ، ومن هنا كان نعيها على الانتحار كتبرير لوجودها رغم اقتناعها على المنتحار كتبرير لوجودها رغم اقتناعها على المنتحار من هذا النوع من الفلسفات ، عا في الحياة من شر و إثم وقبح . وفلسفة شوبهور من هذا النوع من الفلسفات ، بل هي النموذج الكامل لهذا النوع من الفلسفات .

بقى على شوبهور أن يفسر لنا كيف يمكن للظاهرة التى تتمثل فى الفرد أن تنكر الإرادة التى منها تنبع ، وإليها تعود . أليست الظواهر جميعاً خاضعة لمبدأ

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٤١٨ ج ١ .

الضرورة والجبرية ولاسبيل إلى النفاذ منه ؟ أليست الإرادة - وهي الشيء في ذاته - هي وحدها التي لا تخضع لهذا المبدأ ؟ أو ليست الحرية تنتسب إلى عالم آخر ، ولا تظهر في عالم الظواهر الذي نعيش فيه ؟ فكيف تتجلى إذن في هذه الظاهرة - وهي القاديس أو الزاهد - الذي تنكر للإرادة وقضي عليها ؟ يقول شوبهور : « إن الحالة الوحيدة التي تصبح فيها هذه الحرية مرئية مباشرة في عالم الظواهر ، هي عندما تضع نهاية للظاهرة نفسها (۱)» .

والظاهرة ما هي إلا حلقة في سلسلة من العلل التي تؤكد الإرادة ، فكيف يمكن الإرادة وهي التي تتحقق في الظاهرة أن تنكر ما أكدته ؟ هذا تناقض يدركه شوبنهور غام الإدراك ، غيقول مصوراً لهذا التناقض : « إن الأعضاء التناسلية ، وهي الممثلة بوضوح لغريزة النوع والتي تتمتع بوافر الصحة ، يرفض صاحبها أن يمنحها الشبع ، والحسم كله وهو التعبير المنظور عن إرادة الحياة ، والدوافع التي تقابل هذه الإرادة تظل دون تأثير ، ولا تجد لها صدى . وكل ما يصيب الفرد من ضر وكل ما ينتظره من نهاية يقابل بالترحيب » . ولكن كيف يحل شوبنهور هذا التناقض بين الحرية التي جعلها قاصرة على الإرادة ، والحرية التي تنكر بها الظاهرة هذه الإرادة نفسها بها ؟

يقول شوبنهور: إن هذا التناقض بين ما أكدناه من جهة عن موضوع التحديد الضرورى للإرادة بواسطة الدوافع فيا يختص بالخُلُق أو بالطبع caractere وبين موضوع إمكانية القضاء التام على الإرادة الذي يجعل هذه الدوافع عاجزة من جهة أخرى ، أقول إن هذا التناقض ليس غير الترجمة الفلسفية للتناقض الحقيق الذي يحدث عندما تتدخل الإرادة في ذاتها ، الإرادة الحرة ، الإرادة التي لا تخضع لأية ضرورة تدخلا مباشراً في ظاهرتها التي تخضع للضرورة ، وها هي الوسيلة لحل هذا التناقض : إن الموقف الذي ينتزع « الطبع » caractère من سيطرة الدوافع لا يأتي مباشرة من الإرادة ولكن من تحول في المعرفة .

وهكذا ما دامت المعرفة تقتصر في الخضوع « لمبدأ الفردية » وتطيع مبدأ العلة طاعة مطلقة ، فإن قوة الدوافع لا تقاوم ؛ ولكن ما إن يهتك النور حجاب مبدأ الفردية ، وما أن نفهم أن الإرادة واحدة في كل مكان هي التي تكون المثل وماهية

<sup>(</sup>١) نفس المرجع جـ ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>م ٨ - الفرد)

الشيء في ذاته نفسه ، وما أن نجد في هذه المعرفة محففاً عاميًا للإرادة ، حتى تصبح الدوافع الجزئية عاجزة لأن نوع المعرفة الذي يتجاوب معها قد اختفى وحلت محله معرفة أخرى مختلفة تمام الاختلاف (١) .

ونحن نرى أن شوبنهور لم يزد المسألة بهذا الحل إلا تعقيداً ؟ فبعد أن أكد لنا من قبل أن الحرية التي تمكن الفرد من القضاء على الفردية تأتى من تدخل الإرادة الحرة في الظاهرة ، يعود فيقول : إن الموقف الذي ينتزع الخلق من سيطرة الدوافع لا يأتى مباشرة من الإرادة ولكن من تحول في المعرفة . ولكن من أين يأتى هذا التحول ؟ وأياً كان مصدره فهل يستطيع أن يغير « الطبع » إلى الدرجة التي يستطيع معها أن ينقلب على الإرادة وهي مصدر الطبع كما بينا من قبل ؟ ألم يقل شوبنهور إن الطبع يتحدد مرة إلى الأبد فيا يسميه بالطبع المعقول ؟

يقول شوبهور (٢): إن « الطبع » لا يتحول تحولاً جزئياً لأنه يخضع لأوامر الإرادة التي هو ظاهرة لها خضوعاً تاماً وفي كل تفصيلاتها ، ولكن يمكن القضاء عليه قضاء تاماً بانقلاب الإرادة . وهذا الانقلاب هو ما يسمى في الدين المسيحي « بالبعث » أو الميلاد الجاديد regénération ، والمعرفة التي تسبقه هي ما يسمى بالفضل الإلمي .

الطبع إذَن لا يتحول . . لماذا ؟ لأنه يخضع للضرورة ، ولكن يمكن القضاء عليه كلية . . لماذا ؟ لأنه خاضع للإرادة .

ونحن لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن القضاء على الطبع تماماً دون أن يكون من الممكن أن يتحول ، وهذا الانقلاب الذي يتم في الطبع ما هو إلا تحول ولكن إلى النقيض ، وإذا كان الطبع خاضعاً تمام الخضوع الإرادة ، فهل معنى ذلك أن كل تحول في الإرادة يقابله تحول في الطبع ، فيكون الفرد تحت رحمة الإرادة وتحت سيطرة نوازعها ونزواتها ؟ وفضلا عن ذلك فإن المعرفة السابقة على ذلك الانقلاب في الطبع ذاتية بمعنى أنها نتيجة لتجارب الفرد وآلامه ، وثمرة للمحن التي عاناها ، والكوارث التي أصابته ، فهي إذن جانب فعال وشرط أساسي لكي يتم هذا الانقلاب ، أو هي المساهمة التي يقدمها الفرد من جانبه إلى الإرادة .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ص ٢١ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) العالم كإرادة ص ٢٢٤.

والواقع أننا إما أن نجعل الإرادة كل شيء ، ويكون الفرد حينئذ لاشيئاً ؛ أو أن نجعل الفردكل شيء ، فتكون الإرادة لا شيئاً ؛ أو أن نجعل الإرادة شيئاً ، والفرد شيئاً آخر ، هذه هي كل الإمكانيات المنطقية لمذهب شوبهور ، أو أي مذهب آخر في وحدة الوجود . فأي هذه المواقف اتخذها شوبهور ؟ الحق أنه كان متأرجحاً بين هذه المواقف الثلاث ، ولذلك شاع الاضطراب في فلسفته بدرجة واضحة كل الوضوح. وقد كان من المكن أن يحل شوبهور هذه المشكلة في صورة أبسط من ذلك فيقول: إن هذا الانقلاب يتم لأن الإنسان حر يستطيع أن يتحول من النقيض إلى النقيض ، وهذه الحرية تأتى إليه من الإرادة في ذاتها ، الإرادة الحرة . أليس الفرد بوصفه شيئاً في ذاته لا يخضع لللك المبدأ أي أنه حر الحرية التي تمكنه من أن يناقض نفسه وينقلب من شيطان إلى قديس ؟ فشاركة الفرد في الإرادة تمنحه شيئاً من الحرية التي تثمتع بها الإرادة ، ومن ثم فإنه بهذه الحرية نفسها يستطيع أن ينكر الإرادة في ذاتها ، هذا كل ما في الأمر . بيد أن شو بنهور لم يستطع أن يضع حله في هذه الصيغة الواضحة المبسطة ، وهو ما نعيبه عليه برغم نفاذ بصيرته ، وثاقب وجدانه ، وبرغم أنه يقول: « إن الحرية التي تتحقق على هذه الصورة هي الميزة الكبرى للإنسان » ويقول أيضاً مع مالبرانش: « الحرية سر » كما يقول: « والواقع أن ما يسميه المتصوفة المسيحيون بالفضل الفعال grâce efficace ، أو الميلاد الجديد، يقابل ما نعرفه نحن بالتحقق الوحيد المباشر لحرية الاختيار». وشوينهور يعترف إذن بحرية الفرد وبمساهمته في هذا الانقلاب فيقول عنه : . إنه ينبع من الصلة الوثيقة بين الإرادة والمعرفة في الإنسان ، ومن ثم فإنه يحدث فجأة وكأنه صدمة تأتى من الحارج، والملك رأت فيه الكنيسة أثراً من آثار الفضل الإلهى ، ولكن الكنيسة تعترف بأن الفضل لا يستطيع أن يفعل شيئاً دون مساهمتنا cooperation والتحليل الأخير يقودنا إلى أنه فعل من أفعال الإرادة الحرة (١).

ويقارن شوبنهور بين مذهبه وبين المسيحية فيقول: إن ما تعتبره الكنيسة «الرجل الطبيعي » L'homme naturel الذي تمنعه أنانيته من فعل الحير، هو بعينه الرجل الحاضع لإرادة الحياة . فإن وجودنا يمضمن عناصر مختلفة لا يمكن أن تظهر إلا بعد

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٢٣.

آن ينفض الإنسان عن نفسه غبار الحياة العادية vie ordinaire . والمسيحية عناما ترى فى آدم رمزاً لتوكيد إرادة الحياة فإنها لا تنظر إليه من وجهة نظر مبدأ العلة أو من وجهة نظر مبدأ الفردية ، وإنما تعده مثــــلا للإنسانية L'idée de l'humanité . فخطيئة آدم تمثل الوحدة التي منها تتصل بالمثال ، وهذه الوحاءة تتحقق في الزمان على هيئة أجيال إنسانية متعاقبة ، ومن ثم كان لابد لنا كمشاركين في هذه الوحدة أن نشارك في الخطيئة وبالتالي في الألم والموت . وفي مقابل هذا تتخذ الكنيسة رمزاً للفضل ولإنكار إرادة الحياة ، والخلاص «الانسان المتأله» L'Homme-Dieu -- أي الربحل الذي يحيا بلا جسم ، وهو المسيح الذي ولدته عذراء . والدين المسيحي يتفق مع مذهب شوبنهور في أن كليهما يرى أن الموقف الذي يوجد فيه الإنسان على الأرض هو « موقف الخاطئ » سواء في أصله أو في ماهيته ، وأن اليأس الذي تفضي إليه هذه المعرفة يقتضي من الإنسان أن يفكر في الحلاص. والإنسان يرتبط بالشر ارتباطاً قويلًا ، وأفعاله جميعاً هي التي تصدر عن دوافعه الدنيوية لا تسمو به إلى العدالة ولا تمنحه الحلاص الذي لا يمكن بلوغه إلا بالإيمان في الدين المسيحي ، وبالمعرفة التي لا تخضع لمبدأ الفردية في مذهب شوبنهور. والإيمان لا يأتي إلينا إلا من طريق العضل الإلمي أي من الحارج لا عن طريق شخصيتنا . والواقع أن الشرط الأساسي للخلاص هو أن ننسي شخصيتنا تماماً \_ وهذا ما لا نوافق عليه شو بنهور أو الدين المسيحي معاً (١) .

فبدأ الفردية إذن هو العقبة الكأداء في سبيل الخلاص ، وبالتخلص منه يسمو الإنسان إلى العدالة أولا – وإلى الحب ثانياً ، وإلى الزهد أو القضاء التام على الإرادة أخراً .

ولكن إلى أين يقودنا الخلاص ؟

تجيب الأديان جسيعاً أن الحلاص يكون بأن نصل إلى الله ، أما شو بنهور فيقول: إن الحلاص يقودنا إلى العدم ، فما معنى العدم في مذهبه ؟

يقول شوبهور إن العدم نسبي relatif أى أنه يفترض مقدماً وجوداً وضعياً positif . والتناقض المنطق نفسه ليس إلا عدماً

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ٢٢٤ والصفحات التالية .

نسبياً، أى شيئا لا يستطيع العقل التفكير فيه أو تصوره. ونحن فرى فى الوجود شيئاً، وسلب الوجود هو ما يعرف عادة بالعدم فى أعم أشكاله، وليس الوجود ها هذا إلا عالم المتلل وهو مرآة الإرادة، فالتمثل جزء من العالم أو وجه من وجهيه (الوجه الآخر هو الإرادة) والشكل الذى يظهر عليه هذا التمثل هو الزمان والمكان. فإذا قلنا العدم أو انقلاب الإرادة، قصدنا بذلك إلى عدم العالم الذى هو مرآة الإرادة. وحيما فنظر فى هذه المرآة دون أن فرى الإرادة نتساءل كيف أصبح العالم على هذه الصورة ؟ وما دام روابط الزمان والمكان قد اختفت فمعنى ذلك أن العالم قد لبس الحداد، وابتلعه العدم ؟ (١).

ولكن شوبنهور يعكس هذه النظرة ، فيعد العالم كما يظهر وفقاً لشكلي الزمان والمكان عدماً ، والعدم الذي ينشأ عن إنكار الإرادة وجوداً . ولكن ما دمناكنا خاضعين لإرادة الحياة ، فإننا لا نستطيع أن نتعرف على العدم الحقيقي في الوجود الظاهري ، وإنما نعد سلب هذا الوجود عدماً ، وهذا لأن الشبيه لا يدرك إلا شبيهه كما يقول إمبذوقليس ، ومن ثم لا نستطيع أن نتعرف على العدم في الوجود الماثل أمام أعيننا . والعدم — أو الوجود بمعنى أصح — الذي يصل إليه القديس أو الزاهد لا يمكن تعريفه إلى الآخرين ، ولذلك فإنه يسمى بالنشوة أو السكرة أو الاتحاد بالله ؛ إذ أنه لا يخضع لقوانين المعرفة المجردة ، وهي المعرفة الوحيدة التي يمكن التعبير عنها في تصورات ، وبالتالي نقلها إلى الآخرين . ولا يمكن أن نسمى تلك الحالة بالمعرفة إذ يختني فيها الشكل الذي يحدد كل معرفة وهو « الذات — موضوع » .

ونحن نحمد لشوبهور ثلاثة أفكار في كلامه عن العدم أولاها: أن العدم نسبي فلا وجود للعدم المطلق ، وثانيتها: أنه أضفي على العدم طابعاً شخصياً ، فقال إنه تجربة شخصية لا يمكن نقلها إلى الآخرين ، وثالثها: أنه تجنب إخضاع فكرة العدم للمعرفة العقلية rationnelle المنطقية ، وبالتالى لمبدأ عدم التناقض . وهذه الأفكار الثلاثة عن العدم هي التي فصلها الوجوديون في العصر الحديث وخاصة هيدجر وكيركجورد (٢) وسارتر (٣) .

<sup>(</sup>١) العالم كإرادة ج١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع كتاب جوليفيه عن « المذاهب الوجودية » .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع كتاب « الوجود والعدم » لسارتر .

أما الآن وقد بلغنا المرحلة الأخيرة في مذهب شوبهور فإننا نلاحظ أن فكرة العلو transcendence لا تتخذ لها معنى واضحاً في ذلك المذهب، أوبالأحرى لا تتخذ لها معنى على الإطلاق. فإن العلو يكون نحو هدف معين ، هذا الهدف قد حددته الأديان جميعاً « بالله »، والقديسون والمتصوفة يهدفون جميعاً إلى الاتحاد بتلك القوة العليا . أما شوبهور فقد أنكر أن تكون هناك قوة عليا غير « الإرادة »، فهل العلو عنده معناه الاتحاد « بالإرادة » ؟ كلا . فقد رأينا أن العلو لديه معناه إنكار الإرادة والقضاء عليها . إذن فقد نهي شوبهور كل معنى للعلو ، وإلا فلحساب من يكون إنكار الإرادة ؟ إذا كان ذلك لحساب الفرد الذي ينكرها ، فقد عاد شوبهور إلى ما حاول جاهداً القضاء عليه وهو مبدأ الفردية ، وتتخذ فلسفته حينئذ طابعاً فرديناً لم يكن يريده شوبهور . وإذا كان ذلك لحساب «الإنسانية » بأسرها وهذا ما يشير إليه شوبهور في بعض المواضع — فإن شوبهور قد أخطأ اختيار الطريق حقاً ، لأن هذا الطريق يوصل إلى القضاء على الإنسانية لا إلى نفعها ، وهو الطريق الذي يوصل إلى الوضود .

وإذا نظرنا إلى مذهب شوبهور في الأخلاق عامة ، ضممنا صوتنا إلى صوت تلميذه إدوار فون هارتمان الذي يقول: «إن فلسفة شوبهور الأخلاقية لا أخلاقية immorale لأن المبدأ الذي تقوم عليه هو الامتناع عن كل واجب أخلاقي إيجابي positif نحو المجموع ، فإن على كل فرد أن يكرس قواه ومواهبه جميعاً لحدمة المجموع » (١) .

وهذا الطابع السلبي négatif يتضح في كل صفحة من الصفحات التي كتبها شوبنهور ، وخاصة في نظريته عن الحب أو التعاطف sympathie ، فهذا التعاطف لا يتم عناده إلا في حالة الألم . ولكنه لم يوضح وظيفة هذا التعاطف ، بل خلط بين العامل المولد للتعاطف génétique (وهو الألم) وبين وظيفة fonction التعاطف نفسه . ولأنه يرى في الألم الطريق الملوكي إلى الحلاص فقاء أضغي على الشفقة قيمة إيجابية

E. Rod: Les idées morales du temps présent — Paris. 1905, p. 65. (١)
وهذه الففرة أو ردها «رود» من كتاب فون هارتمان وعنوانه:

كوسيلة لإدراك الألم باعتباره عنصراً أساسيًّا في الوجود ، وهو بهذا يناقض الحكم السلم، ويعلق الطريق أمام كل تقويم أخلاق صحيح لفكرة الشفقـــة pitié . فإن الشفقة ما هي في الواقع إلا وسيلة لتخفيف آلام الآخرين باقتسامها بيننا وبيهم ، ونحن في هذه الحركة التعاطفية نرتفع فوق أنفسنا ، ويمنحنا ذلك الرضا عن أنفسنا لأننا قد احتوينا مشاعر الغير ، ويمنح الغير أيضاً ذلك الرضا الذي يشعر به كل من يرى نفسه موضوعاً للحب الحالص والمشاركة الوجدانية العميقة ؛ كما يطمئنه أيضاً على بلوغ ما يريد بفضل التدخل المسعف من جانب الشخص الذي يحس بالشفقة نحوه . بيد أن شوبنهور يقوِّم الشفقة بمعايير مضادة ، فالشفقة تتخذ قيمتها عنده لا من أنها علامة على الحب ومحاولة لإنقاذ الغير ، ولكن؛ من أننا بالشفقة نتألم مع الآخرين . والمرض والفقر والبؤس هي المناسبات التي ينشأ عنها هذا الشعور ، فقيمتها لا تأتى من أنها تخفف من كمية الألم عامة ، ولكن من أنها تزيدها ما دامت كل زيادة في الشعور بالألم تفتح أمامنا طريق الحلاص . بل إن في تصور شوبهور للشفقة نوعاً من اللذة لأنه يجد في آلام الآخرين نوعاً من العزاء consolation عن ألمه هو الحاص ، ولأنه يجد في الألم حينئذ ظاهرة عامة شاملة . فشوبهور يخلط بين معرفة آلام الآخرين وتمييزها وبين المشاركة الوجدان ، وهما أمران مختلفان تماماً . فإذا كانت ماهية العالم إرادة واحدة يرتبط بها الألم ارتباطاً وتيقاً فعني ذلك أننا عاجزون أمام هذا المصير ، وعاجزون بالتالي عن كل تعاطف مهما يكن ضئيلا (١).

وتخفى نظرية شوبهور فى الأخلاق نوعاً من القسوة تجاه آلام الآخرين : كما لاحظ ماكس شللر بحق (٢) ، وهذا ما يبدو واضحاً فى مراسلاته حيث لم يكن يستطيع أن يخفى سروره من آلام أصدقائه ومتاعبهم وهمومهم ، وبدلا من أن يعمل على عزائهم ومساعدتهم معنوياً ومادياً ،كان يجد فى هذه الآلام مناسبة لإقناعهم بصحة مذهبه!!

ولو أن شوبهور كان أكثر صراحة لقال : إننا إذا لم نجد الألم ، كان علينا أن نخلقه خلقاً حتى يمكننا من ممارسة الشفقة في مثل هذه المناسبة . وكل من يقتنع

Max Scheler: Nature et Formes de la sympathie, Paris, 1928, p. 85.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩٦.

بمذهب شوبنهرر يجد راحة خاصة كلما رأى آلام الغير ، لأن هذه الآلام هي التي تجعله قادراً على أن يبدو طيباً وشفوقاً !

وقاء أشرنا من قبل إلى ضعف الأساس الذي يبنى عليه شوبهور نظريته في «سلبية السرور» وهذا راجع إلى عجز شوبهور عن الشعور بما في الحياة من قيم إيجابية حقيًّا كفرح الآخرين وسعادتهم، ولذلك فقد اتجهت فلسفته الأخلاقية كلها اتجاهاً لا يستطيع أن يعتر فيه إلا على الألم ، والألم وحده ، فحب شوبهور للألم أكثر من حبه للغير (١) .

وإذا تعمق شوبنهور النتائج المنطقية لمذهبه في وحدة الوجود لرأى أن ليس هناك ما يدعو مطلقاً إلى الشعور بالشفقة تجاه الآخرين ، فإذا كنت أنا أمثل ماهية الوجود أى الإرادة – فإن غيرى يمثل هذه الماهية كما أمثلها أيضاً . وينتج عن ذلك أن التجربة التي أعانى فيها آلاى الشخصية لها نفس القيمة في غياب شعور الشفقة نحو الغير مأو في حالة وجود هذا الشعور ، إذ أن آلامي تكشف لى – كما تكشف لى آلام الغير – عن الوحدة الميتافيزيقية للوجود فلا داعي إذن للشعور بالشفقة لكي أبلغ هذه الوحدة ، وإذا كانت أبلغ هذه الوحدة . فآلامي وحدها كفيلة بالكشف لى عن هذه الوحدة ، وإذا كانت الكثرة في الأفراد وهماً فيجب أن تكون الشفقة التي تفترض هذه الكثرة وهماً كذلك . واختفاء الفرد في هوة الآلام الشاملة يُخشفي معه كل شعور حقيقي بالشفقة ، فلا بد إذن من التمسك بالفرد إذا أردنا أن يكون للحب والشفقة والأخلاق بوجه عام قيمة حقيقة .

<sup>(</sup>١) ليس شوبنهور وحيداً في هذا الشأن ، وإنما يشاركه في حب الألم الكاتب الروسي تولستوى كا يظهر في الرواية التي كتبها عن نفسه .

يستطيع الباحث بدراسة فكرة واحدة في مذهب محكم النسج متلاحم الأجزاء مهاسك المنطق أن يلم بالسمات الرئيسية لذلك المذهب ، وهذا ما نحاول أن نفعله في هذه الحاتمة . فنحن بدراستنا لفكرة « الفرد » استطعنا أن ننفذ إلى الميزات والعيوب العامة لمذهب شوبهور كله . كما استطعنا أن نبين الملامح الرئيسية ، وأن نميز الأصول والمنابع التي استقى منها شوبنهور فلسفته ، كما تتبعنا أثر هذه الفلسفة في جيل الفلاسفة والمفكرين والفنانين الذين استوعبوا ما أتى به شوبهور من جديد في عالم الفكر . وليس من العسير علينا أن نرد عناصر الفلسفة الشوبنهورية إلى أصولها برغم اندماج هذه العناصر اندماجاً كليتًا في نسق متسق ونظام دقيق بفضل الشخصية القوية التي امتاز بها فيلسوفنا . والواقع أن الجدة والطرافة في تفكير شوبهور تأتى من محاولته التركيبية الرائعة لهذه العناصر جميعاً أكثر من أن تكون في إتيانه بعناصر جديدة تمام الحدة ، مستحدثة كل الحداثة ؛ كما تأتى أيضاً في رده كل هذا الحليط العجيب من الفلسفات إلى مبدأ واحد شامل هو « الإرادة » . والناظر إلى هذه الفلسفة براها أشبه ما تكون « بمتحف للمعارف القديمة » كما يقول جيوفاني بابيني الفيلسوف الإيطالي الساخر (١) فوحدة الوجود الشاملة panthéisme عنده تذكرنا بالأيليين وبرونو واسبنوزا ؛ ونظريته في المثل بأفلاطون ؛ وحديثه عن الحب والبغض بأمباذ وقليس ؟ وفسيولوجيته بكابانيس ولامارك ؛ وأفكاره عن التعاطف بآدم سميث ؛ وجبرية الإرادة بهو بز ؛ ومثاليته بالأو بانيشاد ؛ وتشاؤمه بهلفتيوس وشامفور ؛ وغريزة التسليم ببوذا والمسيح ؛ وهو مدين لكنت بنتائج بحثه في الحساسية العالية ؛ ولهيجل بالطابع الباطني immanence ؛ ومن فشته بفكرة الإرادة نفسها .

بيد أن شوبنهور يؤلف من هذا كله تركيباً طريفاً كل الطرافة، ووحدة يدمغها بشخصيته الفريدة بحيث يستطيع أن يدعى ملكيتها دون أن ينازعه عليها منازع،

G. Papini : Le Crépuscule des Philosophes, Paris, 1922. ( )

أويشاركه فيها مشارك والمبالغة في رد فلسفة شوبهور إلى فلسفة من الفلسفات كالفلسفة الهندية ، لا يجد له ما يبرره . فالحقيقة أن شوبهور قد وجد في الفكر الهندى أوتاراً يستطيع أن يعزف عليها ، ولكنه لم يجد فلسفة كاملة متكاملة (١) ، كما أن القول بأن فلسفته ما هي إلا صورة جديدة من فلسفة فشته لا يقل عن القول السابق مبالغة ، ومن الحق أنه استمد نظريته في العلية من فشته (١) ، كما أخذ منه فكرة الإرادة (٣) ، ولكن ما أبعد الفكرتين في كلا المذهبين ! . فإن فشته لم يستطع أن يلمس التضاد العنيف الذي لا يمكن التوفيق فيه بين العقل والإرادة ؛ وبيها كانت الإرادة عند فشته مبدأ عقلياً منظماً ، إذ هي عند شوبهور مبدأ لاعقلي، وقوة عمياء قاسية ، ورغبة خاصة واتجاه حاد عنيف لا غاية له ولا هدف .

وشوبنهور - على أية حال - يمثل اتجاهاً عاماً من الاتجاهين السائدين في عصره ، بل إنه يمثل هذا الاتجاه في ذروته وفي أقصى مراحله ، وهذا الاتجاه هو التمسك بالواقع تمسكاً حارًا واحتقار العقل الذي يريد أن يقيد هذا الواقع في أغلال من التصورات المحدودة الضيقة ، والاتجاه الآخر هو القدرة على التلاعب بالتجريدات المخترعة اختراعاً ، والغرام بالتركيبات الديالكتيكية التي لا تمت إلى التجربة بصلة (ئ) . وكانت الرغبة تعتلج في صدور الفلاسفة إلى احتواء الاتجاهين والضرب في كل ميادين الفن والأخلاق والسياسة والعلم والدين بسهم . ومن هنا نشأت لدينا تلك الصروح الشامخة من المذاهب التي لم يعرف لها تاريخ الفلسفة مثيلا ، والتي حاولت الصروح الشامخة من المذاهب التي لم يعرف لها تاريخ الفلسفة مثيلا ، والتي حاولت أن تضم بين دفتيها كل ما أثمرته القريحة الإنسانية حتى ذلك الحين ، وكان عمل الفيلسوف عرضاً لتلك المعارف القديمة في صورة حية . أما الفيلسوف نفسه فلم يكن علم عالماً أو فناناً أو لاهوتيناً (٥). فإذا كان شوبنهور قد ألم من كل شيء بطرف فا ذلك إلا لأنه ابن عصره ، فلم يكن بد من أن يتأثر بعيوبه السائدة ، وأن ينتفع بمزاياه

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب رويسان Ruyssen المذكور سابقاً ص ١١٦ . . .

<sup>(</sup> ٢ ) « الجَّذَر الرباعي لمبدأ العلة الكافية » فقرة ٢١ ص ٩ ه وما بعدها .

McGill: Schopenhaner, pessimist and pagan, New York, 1931, p. 92-98.

<sup>(</sup>٤) راجع Bréhier في تاريخه للفلسفة الألمانية – باريس سنة ١٩٢١ ص ٨٤ – ٨٥.

<sup>(</sup> ٥ ) ألف شلنج كتاباً في « فلسفة الطبيعة » ولكنه لم يضف شيئاً جديداً إلى علمي الطبيعة أو الكيمياء ( ص ٨٦ من المرجع السابق) .

أيضاً. والواقع أن الفلسفة الألمانية بأسرها لم تكن جديدة فى العناصر الفكرية التى أتيحت لها فى ذلك العصر ، فما من فكرة إلا ويمكن أن نردها إلى مصادرها فى الفلسفات القديمة ، ولكن الجديد فى هذه الفلسفة هو الروح ... الروح التى تناولت هذه العناصر والمواد القديمة فخلقت منها عالماً جديداً ، الروح الحرة التى تعتمد على نفسها والتى ترى فى ذاتها محور الكون (١).

وقد اختط « كنت » هذا النحو الجديد من التفكير ، واصطنع هذا الروح الجديد في فلسفته ، فقد أفضت فلسفته في نقد العقل الخالص وقوله بأن ملكة المعرفة لما حدود مرسومة لا يمكن أن تحيد عنها ، وأن لا قيمة لأحكامها إلا في ميدان التجربة وحدها ، وأن مبادئها منظمة فحسب ، وليس لها غير قيمة ذاتية – أفضت هذه الفلسفة إلى هذه النتيجة المحتومة وهي : أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى المطلق المناهضة إلى هذه النتيجة المحتومة وهي : أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى المطلق للموغه غير العقل أن ننصرف عنه إلى الأبد ، وإما أن نبحث عن وسيلة أخرى المبلوغه غير العقل (٢) . وهكذا نشأت المذاهب اللاعقلية التي يمثل شوبهور أعلى اتجاها المواهر الحالصة بفعل من أفعال الإيمان الأخلاق ، فإن شوبهور يتجاوز معرفة الظواهر الحالصة بفعل من أفعال الإيمان الأخلاق ، فإن شوبهور قد اعترف به نبتشه لأستاذه (٣).

والحقيقة أن «كنت» كان بمثابة المقدمة أو المدخل لفلسفة عصره (٤) ، فإذا كان قد تساءل كيف تكون أحكام jugements الطبيعة والرياضة ممكنة ، فلماذا لا نضع هذا السؤال عينه بالنسبة للموسيقى أو الشعر أو التاريخ ؟ وإذا أضفنا إلى تأثير «كنت» ذلك الإحساس الصوفى بالطبيعة النابع من فلسفة «عصر التنوير»، وكذلك إدراكا عجيبا للتاريخ غذته الدراسات الأكاديمية التى عادت إلى الظهور فى القرن الثامن عشر بعد احتجاب طويل ، أمكننا أن نرسم صورة مقاربة للروح

<sup>(</sup>١) نفس المزجع السابق ص ٩٥.

Th. Ribot: La philos. de Schopenhour, Paris, 1925, p. 146.

<sup>(</sup> ٣ ) آندلر : «نيتشه : حياته وفكره » ص ١١٢ -

pourq oi المنا "كنت "كيف comment يتمثل العقل والعالم، بينا بين لنا شوبهور لماذا omment ولأية غاية نتمثل العالم على صورة معينة ( راجع كتاب مديتش المذكور ص ٢ - ١٠) .

السائدة فى ذلك العصر ، هذه الروح التى كانت ترى الوحدة فى الطبيعة أشبه بالبغم منها بالقانون (١) ، حتى إنه ليمكن القول بأن تلك الروح كانت ذات ماهية موسيقية ، فهى محاولة لبعث الإيقاع الشائع فى الكون فى روح الإنسان . ولم تعد الطبيعة ذات وحدة مجردة هى وحدة التصور ، كما لم تعد مجموعة من الصور المهايزة كيفاً ، وإنما أصبحت حياة واحدة ذات أشكال واحدة ، أو نغمة واحدة ذات تنوعات variations مختلفة هى الكائنات الحية .

ولم تكن النزعات التاريخية غير امتداد لتلك النزعات الطبيعية في الفلسفة الألمانية ، إذ لم تكن الروح التي تدفع هؤلاء الفلاسفة إلى الدراسة التاريخية روحاً علمية صرفة تهدف إلى دراسة الماضي دراسة نزيهة ؛ فإنهم إذا كانوا يريدون بفلسفة الطبيعة أن يجرفوا الكائنات الجزئية في تيار الحياة الشاملة الكونية ، فإنهم حاولوا بفلسفة التاريخ أن يعتروا على جذور الحاضر الضاربة في الماضي البعيد ليصلوا من ذلك إلى كنه الشعب الألماني ، وليقرروا له ماهية ثابتة لا يعتورها الزمان بتغيير ، وهذه الروح نتيجة طبيعية لجنون القومبات الذي بلغ أشده في ألمانيا في ذلك القرن (٢).

ويهمنا من هذه الروح أنها كانت معادية تماماً لفكرتى الفردية والشخصية ، وكان «كنت» وتلاميذه يؤلفون فى الميتافيزيقيا المذاهب المنافية تماماً لهاتين الفكرتين (٣). وقد رأينا أن شوبهور لم يسلم من تأثير هذه الروح ، فأصبح مذهبه محاولة قوية للقضاء على الفردية والشخصية ، وهذا ما حاوله هيجل أيضاً تحت ستار « الروح المطلقة » وبرغم التناقض الحاد بين هذين الفيلسوفين إذ يميل أحدهما إلى الاتجاه العقلى الصرف ، ويمثل الآخر الاتجاه اللاعقلى، فإنهما يتفقان تماماً فى الرغبة الأكيدة التي يشعر بها كل منهما للقضاء على الفردية : هذا بفكرته عن الروح المطلقة ، وذلك بفكرته عن الإرادة . ومن الملاحظ فى هذا العصر أن فكرة القضاء على الفردية كانت مرتبطة بفكرة المساواة وهى الفكرة التي انحدرت من القرن الثامن عشر ،

<sup>(</sup>۱) يرييه: ص ۹۲ – ۱۰۱ – ۷۷ .

<sup>(</sup> ۲ ) راجع كتاب Bréhier المذكور ص ۹۲ – ۹۳ .

Ch. Renouvier: Les dilemmes de la :nétaphysique, Paris, 1927, p. 223.

والتي كان لديكارت أكبر الأثر في تكوينها، إذ كان يرى أن كل فرد يتفق مع غيره في أعماقه وماهيته . وكذلك نشأت هذه الفكرة عن التفاوت الحاد بين الطبقات، وعن سلطان الكنيسة وما أعقب ذلك من مظالم واختلافات ومشاحنات ، فالتفتت الفلسفة لا إلى الفرد في ذاته الذي لا يمكن معرفته ولكن إلى الإنسان عامة ، الإنسان المشترك . وقد اتخذت هذه الفلسفة شكلا واضحاً عند « كنت » حيما يتحدث عن « الأنا الحالصة » .. الأنا المشتركة بين الناس جميعاً ، ومادامت لا توجد غير « أنا » واحدة ، فلا توجد بالتالي غير حقيقة واحدة لجميع الناس (١) . وإذا كانت المثالية تعلم أن « الأنا » هي التي تولد الموضوع objet ، فإن هذا معناه أن ماهية الذوات جميعاً واحدة حتى نضمن بذلك أن يكون الموضوع الذي خلفت تلك الماهية موضوعيناً حقياً ومشروعاً ، أي صحيحاً وضروريناً بالنسبة للجميع (٢) . وهكذا كانت الفكرة حقياً ومشروعاً ، أي صحيحاً وضروريناً بالنسبة للجميع (٢) . وهكذا كانت الفكرة وأتباعه ، و يمكن أن نضع هذا التفكير في تلك المبعنة :

« نحن لسنا ذوى فرديات ، وإنما لنا جميعاً فردية واحدة » .

ففكرة الفردية إذن غريبة كل الغرابة على عقلية هذا العصر ، ولم يشذ شوبهور عن ذلك ، وإنما كان لسان حالها إلى حد كبير . وإذا أردنا أن نرد الفكرة إلى أسبابها الفلسفية وجدنا هذه لأسباب في وضع « كنت » لفكرة « النومين » ، فالنومين - أو الشيء في ذاته هو وحده الذي يتمتع بالحرية ، وهذه الحرية لا تنطبق على عالم الظواهر ، ومن ثم " نزع « كنت » الحرية من الأفراد ، وإذا نزعنا الحرية لم تعد هناك فردية خاصة بكل فرد ، أو شخصية . ولم يفعل شوبهور أكثر من أن سمى هذا النومين باسم « الإرادة »؛ وهذه الإرادة التي ليست لها من صفات الإرادة الإنسانية شيء هي وحدها التي تتمتع بالحرية ، وبالتالي لم يكن من شأن شوبهور أن يؤكد الشخصية ، أو يلمح التمايز الحاد بين فرد وآخر . وبذلك أصبح الفرد في فلسفته شيئاً عابراً ينتمي إلى عالم الظواهر ، مما أوقع به في متناقضات لا نهاية لها ،

G. Simmel: Mélanges de philosophie rélativiste, tr. Mlle. Guillain, Paris, 1912, pp. 220-223.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٢٤ - وكذلك راجع كتاب رنوفييه المذكور ص ٢١٤ - ٢١٥ .

إذ كيف يستطيع هذا الشيء العابر أن يعرف جوهر الإرادة ؟ كيف تستطيع الظاهرة أن تدرك الشيء في ذاته ؟ وكيف يمكن للإرادة المستقلة عن كل ذات ، والتي هي موضوع بلا ذات ، كيف يمكن أن تكون هذه الإرادة أكثر الأشياء التي نعلمها يقينا (١) ؟

وبسبب هذه المتناقضات الحاسمة لم يكن من شأن فلسفة شوبنهور أن تكون لها مدرسة فكرية بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة ، وإنما كان لشو بنهور تلامذة متفرقون حاول بعضهم أن يجمع بين المثالية والفردية كما فعل فراونشتات، وإن يكن هذا التلميذ لم يتمسك بتشاؤم شوبنهور. ونحن نستطيع أن نقسم تلاميذ شوبنهور إلى مجموعتين: مجموعة تتجه نحو وحدة الوجود monisme ؛ ومجموعة تنزع نحو الفردية inidividualisme ، المجموعة الأولى ترىأن ماهية الكون واحدة ، وأن التنوع أمر ظاهرى ؛ بيما ترى المجموعة الثانية أن كثرة الذوات المريدة حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها (٢) . ونحن لن نحاول في هذه الجاتمة أن نفصًل آراء هؤلاء التلاميذ ومقدار بعدهم أو قربهم من أستاذهم ( ولمن أراد التفصيل أن يرجع إلى مقال فون هارتمان المذكور ) وإنما يهمنا أن هذه الآراء جميعاً سلبية وليس فيها شيء إيجابي ، وهذا أمر طبيعي إذا علمنا أن فلسفة شوبهور سلبية ، وفضلا عن ذلك فإنهم جميعاً منحرفون بحيث لم يفد تاريخ الفلسفة من آرائهم شيئاً مذكوراً . أما رأى هارتمان نفسه فهو التوفيق بين مذهبي شو بنهور وهيجل (٣). إذ يعتقد أن المثل يجب أي تكون نتاجاً ثانويًّا للإرادة كما فعل شوبنهور ، وألا تكون الإرادة ثانوية بالنسبة للعقل كما فعل هيجل ، بل أن تكون الإرادة والعقل على قدم المساواة في جوهر ثالث مطلق هو الروح المطلقة ؟ وبذلك يمكن التوفيق بين الفلسفة والعلوم الطبيعية ، إذ ترتفع المادة بنظرية ديناميكية ذرية إلى حيث تنبثق الإرادة، ومن جهة أخرى نضع حداً اللصراع بين التصورين الآلى والغائى للكون بواسطة نظرية تركيبية أكثر سموًّا. ولهذا الغرض يجب أن يقوم

<sup>(</sup>١) راجع المقال القيم الذي كتبه F. Picavet في Revue Philosophique تعليقاً على كتاب Ducros في أصول فلسفة شوبهور – المجلد الأول ص ٦٦٠ – ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع مقال «هارتمان» في الحبلد الثانى سنة ١٨٨٣ من «الحجلة الفلسفية» تحت عنوان «مدرسة شوبنهور» ص ١٢١.

O. Kulpe: The Philosophy of the Present Time in Germany, London, 1923, p. 178. ( )

هذا التوفيق على أساس نظرية لفلسفة واقعية عالية réalisme transcendente . ونحن من جهتنا نعتقد أن فون هارتمان قد أساء فهم فلسفة شوبهور، إذ بني نقده لهذه الفلسفة على أساس عقلى صرف ، ولم يستطع أن يدرك أن هذه الفلسفة قائمة على « وجدان » أو حدس intuition ؛ ولذلك فإن تلميذ شوبنهور الحقيقي هو « نيتشه » إذ استطاع أن يتمثل فلسفة أستاذه ، والتمثل الحقيقي في نظرنا هو أن يتجاوز المرء ما يتمثله ، لأن ما نتمثله نتجاوزه ولا نقف عنده و إلا فقدنا شخصيتنا. وفلسفة شوبنهور ليست في حاجة إلى نقد عقلي كما هي في حاجة إلى « وثبة إرادية» وجدانية ننتصر فيها على التشاؤم، لا بأن ننفيه ، ولكن بأن نقبله ، لنقم عليه تفاؤلاً من نوع جديد فبينا ينكر شوبهور إرادة الحياة كنتيجة عملية لتصوره لهذه الإرادة ، نرى أن نيتشه يجد في تطور النوع الإنساني إمكان اكتشاف غاية تسمح للحياة بأن تؤكد نفسها لا أن تنكرها(١١) ، وقد حل نيتشه مشكلة الغاية من الحياة بأن جعل الحياة غاية نفسها ، فلا وجود لهذه الغاية خارج الحياة ، ومهما يكن من شأ ن النقد الذي يوجه إلى هذه الفكرة إلا أننا نعدها خطوة أعلى من فلسفة شوبنهور ، بل يمكن أن نعدها محاولة أشجع للانتصار على الآلام التي أفزعت شوبنهور، فحاول الهر وب منها بإنكار إرادة الحياة في كل صورها ، وذلك لأنه قد أعطى للحظة الحاضرة القيمة كلها ، بيما لا يعتقد نيتشه هذا الاعتقاد بل يحاول أن ينتصر دائماً على الحاضر ويتجاوزه قدماً نحو المستقبل ، وذلك لأنه لم يعد يرى في الألم أو السرور القيمة العليا في الحياة ، إذ نجعل حينئذ القيمة العليا للحياة تعتمد على حالات عابرة مؤقنة états accessoires كما يسميها نيتشه وهي ليست في الواقع إلا انعكاسات réflets للحركة المتصاعدة للحياة الإنسانية والتطور الإنساني ، ولذلك فلا داعي مطلقاً للالتفات إليها (١) . وفي هذه الفلسفة أصبحت الحياة هي القيمة العليا ، بل هي القيمة التي تقوّم بها اللذة أو الألم ، الخير أو الشر، القوة أو الضعف، فكل ما يتجه إلى تدعيم الحياة وتأكيدها فهو خير وهو قوة وهو لذة ، وعلى العكس من ذلك كل ما يفقرها و يجدبها ويقلل من شأنها فهو شر وضعف وألم .

وإذا التمسنا تأثير شوبنهور في مظانه الحقيقية وجدناه في الفن والأدب وعلم

<sup>(</sup>١) كتاب زمل المذكور ض ١٣.

النفس واضحاً جلياً. فني مجال الموسيقي مثلا تأثر به فاجنر تأثراً كبيراً، واعتنق مذهبه اعتناقاً مخلصاً، وعبر عن هذا الإيمان في ألحانه الموسيقية وشخصياته المسرحية ؛ فقوتان Wotan يضحى بأطماعه الشخصية ويتنكر لإرادته، وتريستان وإزولدا يجدان في «رحيق الموت» philtre de mort تطهيراً للحب الذي يعانيه كل منهما ، و «هانز زاخس» يبحث في التأمل عن الانتصار على قلبه، و برسيفال يسمو للقداسة بنسيانه لنفسه و بالتعاطف مع الآخرين (١). وفي الأدب يتأثر برنارد شو تأثراً كبيراً بنشاؤم شو بنهور وسخريته وأسلوبه اللاذع ، وإن يكن يميل إلى تأكيد الحياة وإرادة القوة كما هي الحال عند نيتشه (٢). وقد أفاد شو بنهور علم النفس فائدة كبيرة الحيامه بالبحث في الناحية الجنسية وفي تحليله للحب تحليلا واقعياً، وفي اقتحامه للجانب اللامعقول من الحياة ، وفي تصويره لها بأنها قوة عارمة عمياء ، حتى لقد عد"ه أحد الكتاب وهو «توماس مان» أباً لعلم النفس الحديث؛ وتأثر فرويد به جلى كل الحلاء (٣)

وإذا تركناهذا كله ونظرنا إلى تاريخ الفلسفة في العصر الحديث نظرة عاجلة، رأينا أن بذور الفلسفة الشوبهورية ما زالت حية، وأنها ما برحت تلهم كبار الفلاسفة كثيراً من الأفكار الحصبة العميقة ؛ فبرجسون مثلا قد أخذ الكثير عن شوبهور ، ويكني أن نقرأ كتاباً «كالتطور الحالق» L'Evolution Créatrice للمح هذا التأثير عبا لا يدع مجالا للشك ، وفلسفة البراجماتزم تستمد أصولها من مذهب شوبهو ر للإرادة (1) . ويرى اشبنجلر الفيلسوف الألماني المعاصر أن شوبهور يعد منشئاً لعلم الأخلاق الحديث، وذلك العلم الذي تميزت الحضارة الأوربية بنظرة خاصة إليه، وهو الشعور بأن الكون كله عبارة عن حركة وقوة واتجاه ، وهذا الشعور ليس أساس علم الأخلاق عندنا فحسب ، ولكنه هو علم الأخلاق كله »(٥) .

ومن الفلاسفة الوجوديين الذين اعترفوا بتأثير شوبهور على حياتهم وفلسفتهم

<sup>(</sup>۱) راجع Ruyssen ص ۳٤۲ – وكذلك فوكونيه ص 8٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجّع كتاب ماكجل المذكور آنفاً ص ١٣.

T. Mann: The Living Thought of Schopenhaur. London, 1942, p.24.

W. Caldwell, Pragmatism and Idealism, London, 1913, p. 119. ( 2)

Spengler: Decline of the West.

الفيلسوف الروسى برديائيف (١) ، فيقول في ترجمته الذاتية : « ربما كان من الطريف أنه في فترة يقظي الروحية كانت فلسفة شوبهور هي التي أثرت في أكثر من الكتاب المقدس، وهي حقيقة كان لها نتائج بعيدة المدى في حياتي المقبلة» .

فا سر هذا التأثير الكبير ، وهذه الحصوبة الشديدة في فكر شوبهور ؟ . . إذا أردنا أن نقدر فلسفة شوبهور تقديراً عامًا فيجب أن ننظر إليها باعتبارها فنيًّا لا باعتبارها مذهباً متحجراً من مذاهب الفكر ، ففلسفه شوبهور فلسفة حية بكل ما في الكلمة من معنى برغم ما فيها من متناقضات ، بل إن أردنا الدقة الاحتوائها على هذه المتناقضات ، ولكى تكون الفلسفة صورة صادقة للحياة فلابد لها من أن تنطوى على ما في الحياة من تناقض . فإذا نظرنا إلى فلسفة شوبهور بوصفها فلسفة لا تقوم على قانون عدم التناقض ولا تحاول أن تلتزمه كان لزاماً علينا أن نزنه بيزان آخر غير الميزان الذي يؤلفه هذا القانون فإما أن نأخذ فلسفته برمها وإما أن نتركها بأكلها ، ونحن نعتقد من جانبنا أن الجزء التصوري الوصيي في هذه الفلسفة هو أصدق أجزائها وأخلدها . أما النتائج الأخلاقية التي يبنها شوبهور على هذا التصوير ، فهذا ما نجد أنفسنا في حل من الأخذ به ، ونحن بدلاً من أن نجزع من هذه الصورة القاتمة التي يرسمها شوبهور نراها تزيدنا قوة وتدفعنا إلى مجابهة الحياة هذه العبهة واقعية لا وهم فيها ولا انخداع .

Y - وهذا الطابع الواقعى فى فلسفة شوبهور هوما يمنحها هذا العمق فى التأثير والحصوبة فى الفكر ، والقوة فى الحياة . فإن شوبهور يمتاز عن غيره من الفلاسفة بدراسته المباشرة للأشياء كما تقع تحت حسه مباشرة (٢) . وهذه الملكة هى ما يسمى بحاسة الواقع sense of reality فنراه لا يحلق فى الحيال ، ولا يهم مع التصورات المجردة الجافة ، ولا يبنى قصوراً من الأفكار العامة الزائفة كما فعل هيجل . . الأفكار التي لا سند لها من الأشياء الجزئية كما تقع تحت أنظارنا وهذا ما يمكن أن نسميه أيضاً بالعينية concrétime .

Berdeaev: Dream and Reality, p.41.

<sup>(</sup>٢) راجع مجلة «الميتافيزيقا» والأخلاق مقالة ال Bréhier تحت عنوان «الفكر /الفريد الشوبنهور» ألقاها في دانتسج في ٢٣ فبراير ١٩٣٨ ص ٥٠٠ .

٣ – ولأن شوبنهور يتشبث بالواقع وبما هو عينى ، نراه قد جعل الإنسان محور دراسته ، ومن هذه الناحية بمكن أن نعد فلسفته إرهاصاً قوينًا للفلسفة الوجودية فى العصر الحديث ، وما الوجودية فى الواقع إلا فلسفة تهدف إلى فهم الواقع عن طريق الوجود الإنسانى ومظاهره العينية .

٤ — ودراسة شوبنهور « للإنسان » واهتمامه بمصيره ، ورغبته فى خلاصه أضفت على فلسفته طابعاً إنسانياً لا جدال فيه . ويما يزيد فى قيمة هذه « الإنسانية » humanisme أنها ليست إنسانية متملقة تكيل المدح للإنسان وتنصبه إلها على هذا الكون ، وإنما هى « إنسانية » واقعية متشائمة ، فالتشاؤم فى حالة شوبنهور لم يمنعه من أن يكون « إنسانياً » .

• – فلسفة شوبهور تقوم على وجدان أو حدس intuition أو رؤية vision فهى ذات طابع صوفى وجدانى intuitionisme وهى فلسفة قائمة على التجربة ، وهذا هو الاتجاه الذى نرتضيه فى الفلسفة الحديثة ، فالمفكر ليس عقلاً صرفاً ، وليس ذهناً خالصاً ، وإنما هو كائن حى يجب أن تتحد ملكاته جميعاً فى إنتاجه ، ومدن ثم كانت الفلسفات القائمة على الحدس والوجدان أكثر صدقاً مدن الفلسفات التى تدعى أنها تقوم على الفكر المجرد والعقل الحالص ، وهذه الفلسفات الوجدانية هى الفلسفات الحية العميقة حقاً ، ولذلك كان تأثيرها قوياً مباشراً .

7 - وإذا تحدثنا عن «الوجدان » كان لابد لنا من أن نذكر الطابع «اللاعقلي» irrationnelle في فلسفة شوبنهور ، وهذه جرأة نحمده عليها وهي أنه أدخل فكرة اللامعقول في الفلسفة بأن جعل الإرادة عمياء طائشة ، وبذلك حطم النزعة العقلية في تفسير تصرفات الإنسان إذ جعل الإرادة هي التي تملي هذه التصرفات لا العقلي وهو في هذا يتأثر بالرومانتكية الثائرة على النزعات العقلية في ذلك العصر . 

٧ - تتجه افتراضات العلم الحديث في تركيب الذرة إلى تأكيد مذهب شوبنهور في الإرادة ، فقد ألغيت فكرة المادة لتحل محلها فكرة الطاقة energie والإشعاع في الإرادة ، وهذه الأفكار تقترب من إحساس شوبنهور الأولى الأساسي ، ونعني به الذري ، وهذه الأفكار تقترب من إحساس شوبنهور الأولى الأساسي ، ونعني به إحساسه بأن الكون «قوة » وإرادة واتجاه وخاصة فيا يقوله العالم الكبير ادنجتون في

كتابة « طبيعــة العالم الفيزيائي » والفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل في كتابه « تحليل المادة » . (١)

۸ -- وثمة ميزة شكلية ، وهي الأسلوب الذي كتب به شوبهور فلسفته ، فهو أسلوب رصين شفاف واضح قلما كتب به أحد من الفلاسفة ، وقد كان لهذا الأسلوب الصادق المركز أكبر الأثر في انتشار فلسفة شوبهور ذلك الانتشار الواسع الذي لم يظفر به غير عدد قليل من الفلسفات في العصر الحديث .

تم البحث

Helen Zimmern: Schopenhauer; His Life and Philosophy, London, p.132. (1)

## مؤلفات شوبنهور التي رجعنا إليها في البحث

- 1. Le Monde comm Volonté et comme Représentation, tr. par A.Bureleau Paris, 1924. 3 vol.
- 2. De la Quadruple Racine du Principe de Raison Suffisante, tr. par J. Gibelin Paris, 1946.
- 3. Essai sur le Libre Arbitre, tr. par Salomon Reinach, Paris, 1913.
- 4. Le Fondement de la Morale, tr. par R. Bastian, Paris, 1935.
- 5. Complete Essays, tr. By T. Bailey Saunders, New York, 1942.
- 6. Pensées et Fragments, tr. par Bourdeau, Paris, 1929.
- 7. Aphorismes sur la Sagesse dans la Vie. tr. par J.A. Cantacuzène, Paris.
- 8. Essays From the Parerga and Paralipomna, tr. by T. Bailey Saunders, Londons, 1951.

## وهي تحتوي على الموضوعات التالية:

The Wisdom of Life, Counsels and Maxims, Religion, The Art of Litérature, Studies in Pessimism, On Himan Nature, the Art of Controversy.

## مراجع مباشرة عن شوبنهور وفلسفته

- 1. E. Bréhier, 'L'Unique Pensée de Schopenhauer, dans Revue Métaphysique et de Morale, 1938.
- 2. A. Fauconnet, L'Esthétique de Schopenhauer, Paris, 1925.
- 3. Ed. Hartmann, "Ecole de Schopenhauer, dans Revue Philosophique, 1883.
- 4. Th. Mann, The Luwing Thought of Schopenhauer, London, 1942.
- 5. V.J. Mcgill, Schopenhauer Pessimist and Pagna, New York, 1931.
- 6. Ph. Méditch. La Théorie de l'Intelligence chez Schopenhauer, Paris, 1923.
- 7. F. Nietzsche, Schopenhauer as Educator, tr. bye London, 1910.
- 8. F. Picavet, Analyses et comptes rendus sur le livre de L. Ducros intitulé Schopenhauer: Les Origines de sa Métaphysique, dans Revue Philosophique, 1884.
- 9. Th. Ribot, La Philosophie de Schopenhauer, Paris, 1925.
- 10. Th. Ruyssen, Schopenhauer, Paris, 1912.
- 11. Th. Whittaker, Schopenhauer, London, 1909.
- 12. Helen Zimmern, Schopenhauer, London.

## مراجع غير مباشرة أفادتنا في البحث

- 1. Ch. Andler : Nietzsche, sa vie et sa pensée, Paris. 1920.
- 2. N. Berdyaev: Dream and reality, tr. by Rapp, London, 1950.
- 3. N. Berdyaev: Solitude and Society, tr. by G. Reavey, London 1938.
- 4. Bergson : L'Evolution Créatrce, Paris, 1945.
- 5. F. Bréhier : Histoire de la Philosophie Allemande, Paris, 1921.
- 6. W. Caldwell: Pragmatism and Idealism, London, 1913.
- 7. A. Fouillée : Histoire de la Philosophie, Paris, 1891.
- 8. A. Fouillée : La Liberté et le Déterminisme, Paris, 1912.
- 9. Franck: Dictionnaire des Sciences Philosophiques, Paris 1885.
- 10. E. Gilson : La Liberté chez Descartes et la Théologie, Paris 1910.
- 11. H. Höffding: Histoire de la Philosophie Moderne, tr. par P. Bardier, Paris, 1908.
- 12. Jolivet : Doctrines Existentialistes, Paris, 1948.
- 13. O. Külpe: The Philosophy of the Present in Germany, tr. by M.L. Patrick and G.T.W. Patrick, London, 1913.
- 14. Lalande : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosop, Paris, 1947.
- 15. J. Laporte: La Liberté chez Descartes dans Revue de Métaphys que et de Morale, Paris, 1937.
- 16. G. Papini : La crépussule des Philosophes, Paris, 1922.
- 17. Ch. Renouvier : Les Dilemmes de la Métophyzique, Paris, 1927.
- 18. F. Rod : Les idées Morales du Temps Présent, Paris, 1928.
- 19. J.P. Sartre : L'Etre et le Néant, Paris, 1934.
- 20. Max Scheler: Nature et Formes de la Sympathie, tr. par M. Lefelvre, Paris, 1928.
- 21. A. Schwegler: A History of Philosophyin Epitome, tr. par J.Y.H. Seelye, New York, 1890.
- 22. G. Simmel: Mélanges de Philosophie Relativiste, tr. par Mlle A Guillain, Paris, 1912.
- 23. Spengler : Decline of the West tr. by Ch. F. Atkinson, New York 1947.
- 24. Ueberweg: History of Philosophy tr. by Geo. S. Morris, London, 1924.
- 25. W. Windelband: A History of Philosophy, tr. by James H. Tufts, New York, 1938.

٢٦ - الدكتور عنمان أمين . ديكارت. القاهرة ١٩٥٣

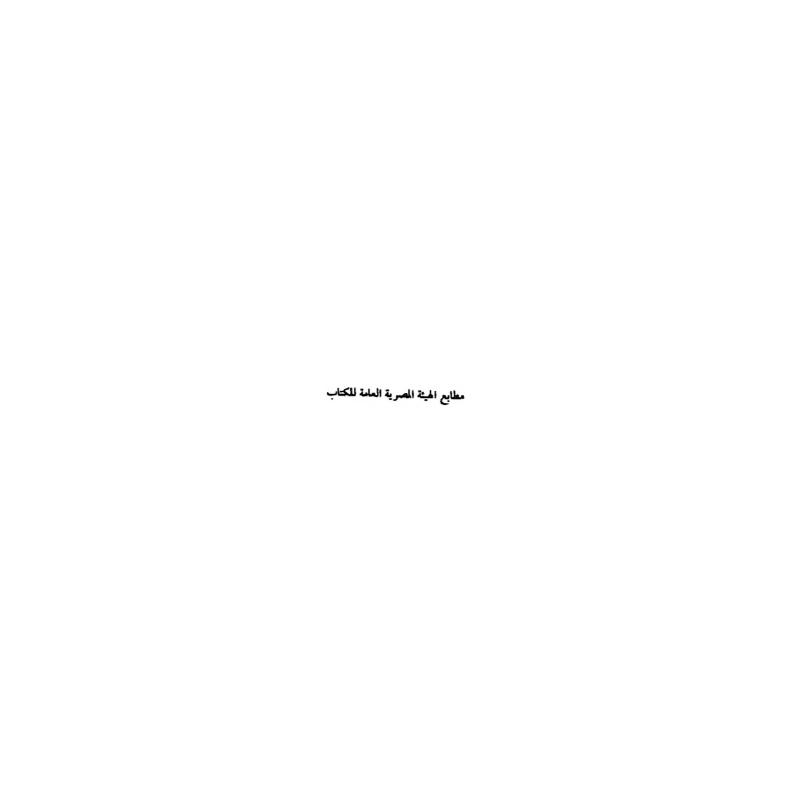

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩١/٣٤١٢

I. S. B. N. 977 - 01 - 2740 - X

يمثلُ شوبنهور ( ١٧٨٨ - ١٨٨٠ ) علامةً بارزة متميزَّة في تاريخ الفلسفة الغربية ، ذلك أنه كان أول فيلسوف غربى يسركنُ على « الارادة » لا على « العقل » ، كما أنه كان أول من أتجه من الفلاسفة الغربيين إلى الشرق وبخاصة إلى الهند ومذهبها البودى ولاستلهام فلسفته الميتافيزيقية والأخلاقية التي تكاد تكون قائمة أساسا على فكرة « الغربيان » .

وفلسفة شوبنهور تسعى إلى « خلاص » الانسان ، غير أن لهذا الخلاص درجتين : الخلاص بالفن أى تأمل الكون والحياة تأملا نزيها خاليا من الغرض أو شوائب الارادة ، ثم الخلاص بالزهد الذى يتم بسحق الارادة ، مصدر الشرور جميعا في هذا العالم ..

وتحطيم مبدأ « الفردية » الذى هو مصدر الكثرة في المكان والزمان هو السبيل إلى الخلاص بوجه عام . ومن ثمّ كانت محاولة المؤلف للولوج إلى مذهب شوبنهور عن طريق تحليل مفهوم « الفرد » في هذا المذهب ، وبيان أن الفلسفة الأخلاقية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الفردية ، لأن « الفعل الأخلاقي » في أساسه إختيار فردى حر .